



حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الاول الذي احتُفل بيوبيل المقتطف في عهدم الميمون وتجت رعابته السامية





حضرة صاحب المعالي محمد توفيق رفعت باشا وزير المعارف والمواصلات والداخلية والاوقاف سابقاً ورئيس لجنة الاحنفال (راجع خطبتة صنحة ٤٦)



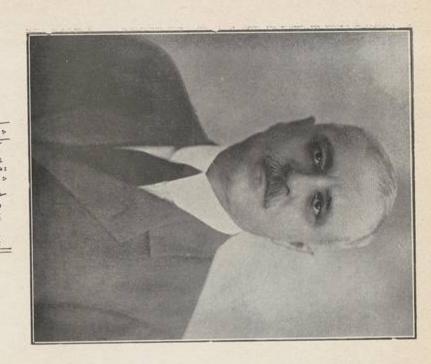

السر سعيد شقير باشا مدير عموم حسابات السودان ( راجع خطبتهٔ صفحة ٦٢ )

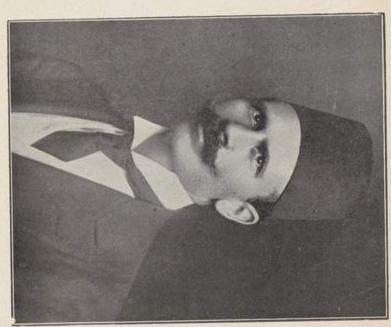

احمد لطني السيد بك مدير الجامعة المصرية





السيد تجمد رشيد رضا ماحب عجلة النار ( داجع خطبته صفحة مه )

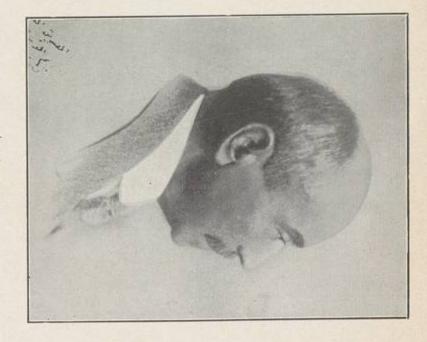

احمد شوقی بك ( راجع قصیدنهٔ صفحة ۱۹۹)



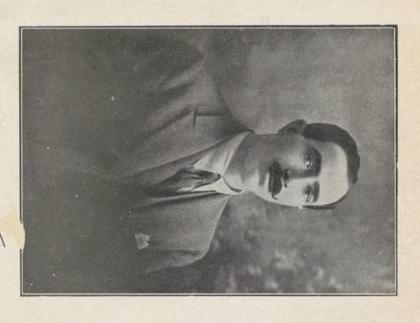

الدكتور محمد حسين هيكل بك رئيس تحرير جويدة « السياسة » ( راجع خطبتهُ صفحة ٢٦ )



الشيخ مصطفى عبد الرازق مفتش الحاكم الشرعية بوزارة الحقانية





الاستاذ عباس مجمود المقاد افندي محرر جريدة البلاغ





الاستاذ محمد صادق عنبر افندي المحور بجويدة الاهوام واستاذ اليبان بجاممة القاهوة الاميركية



الاستاذ عبد القادر المازني افندي رئيس تحرير جريدة الاتحاد





الموحوم سليم سركيس



الدكتور طه حسين استاذ الآداب الموبية بالجاممة المصرية



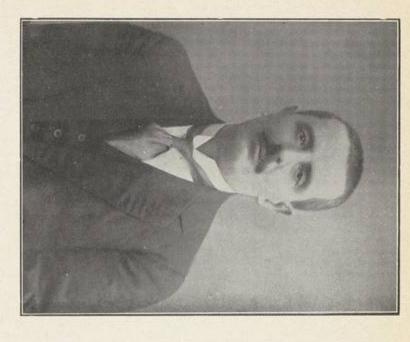

الاستاذ اسمد خليل داغر افندي ( راجع قصيدنهٔ صفحة ٢١٨ )



الاستاذ تقولا الحداد افندي صاحب مجلة السيدان والرجال



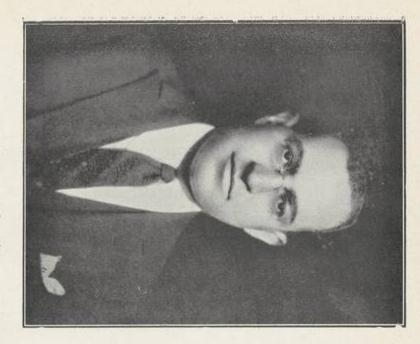

الاستاذ امير بقطر افندي كرتير الجامة الاميركية بالفاهرة



الاستاد سامي الجريديني افندي المحامي

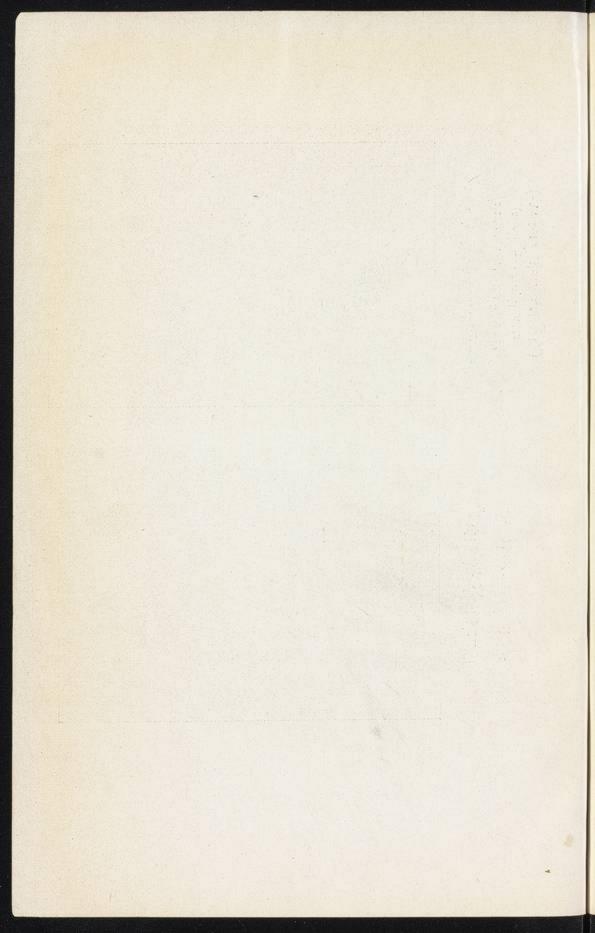

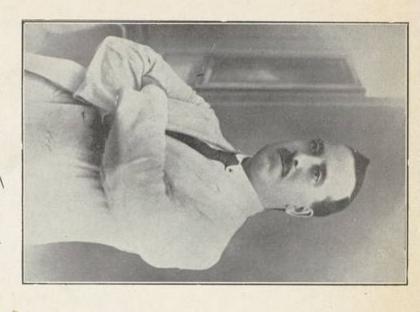

الاستاذ اسكندر شلفون افندي صاحب مجلة روضة البلايل الموسيقية ومدير المهد الموسيق المعري ( راجع نشيد المقتطف صفحة ٩٣ )

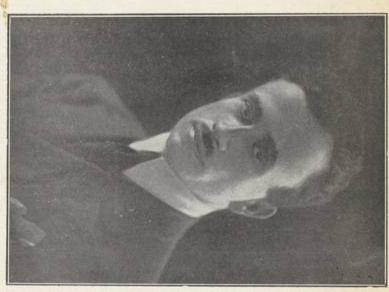

الاستاذ ادجار جلاد افنادي محرر بجريدة البورص اجبسيان



الاستاذ شارل اصطامبوليه افددي الحامي

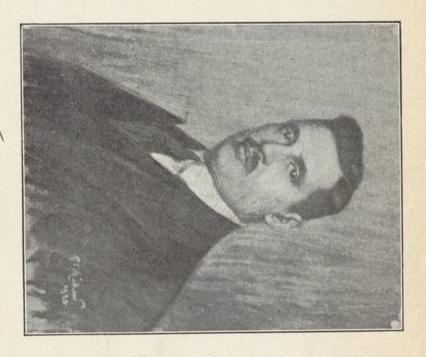

الاستاذ جبرائيل انكيري صاحب جريدة جورنال دي كير

al-mugtatal

الكايالجي

لَيُونَهُ إِنَّالُ الْمُقْتِيَّطُ فَالْحَالِمُ الْمُنْكِينِي فَيُ الْمُلْفِينِي الْمُلِيقِيلِي الْمُلْفِينِي الْمُلْفِي الْمُلْفِينِي الْمُلْفِينِي الْمُلْفِي الْمُلِمِي الْمُلْفِي الْمُ

~\_\_\_

طبع مطبعت القنطف القطائم مبر



كان الاحتفال بالعيد الخسيني لمجلة « المقتطف » مظهراً من أ بهج المظاهر لتكريم العلم . فرأت اللجنة التي قامت به ان تحفظ لهذه الفكرة أثراً خالداً فجمعت في هذا الكتاب الذهبي ما جادت به قرأم الكتاب وبعض ما نشرته الصحف عن هذا الحادث في تاريخ النهضة الفكرية في الشرق

ويسر اللجنة ات تسجل في صدر هذا الكتاب ما يجب عليها من الشكر

فقد سبق ان تشرف معالي رئيس لجنة الاحتفاء بعيد « المقتطف » الحنسيني بالمثول بين يدي حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الاول ايده الله على اثر الاحتفال وبادر بتقديم آي الحمد على تفضل جلالته بشمول حفلة اليو بيل بتلك الرعاية العالية وايفاد دولة رئيس الديوان الملكي، محمد توفيق نسيم باشا ، لحضورها مندو با من قبل جلالته . واللجنة تكرر هنا اجمل عبارات الشكر على هذا التفضل السامي

وعلى اللجنة شكر تؤديه لمن شهدوا الحفلة في دار الاوبرا الملكية التي

924501

225/

كان من فضل الحكومة أن أعدتها للاحتفال. وللذين اعتذروا او بعثوا رسائل التحبيذ وبرقيات التهاني. وللجمعيات التي أوفدت وفوداً لتمثيلها او احتفت باليوبيل في ديارها . وتخص اللجنة بالذكر جامعة بيروت الامريكية وجمعيات متخرجها . وتوجه جزيل الشكر إلى اهل الفضل الذين قدموا الهدايا او اشتركوا في الاكتتاب لتقديمها ، او بعثوا بالمنظوم والمنثور من نفثات أقلامهم

والصحافة جديرة بالشكر كله على ما أمدت به اللجنة من عظيم المساعدة . فهمي التي بثت في الآفاق دعوتها ، وأيدتها بتشجيعها ،ووالت نشر أخبارها

أما بعد، فان نجاح الاحتفاء بعيد المقتطف الخسيني يرجع الفضل فيه الى هذا التعاون العام على تكريم العلم. واللجنة تغتبط بأن تبرز هذا السفر تذكاراً لاول يو ييل ذهبي للعلم في الشرق





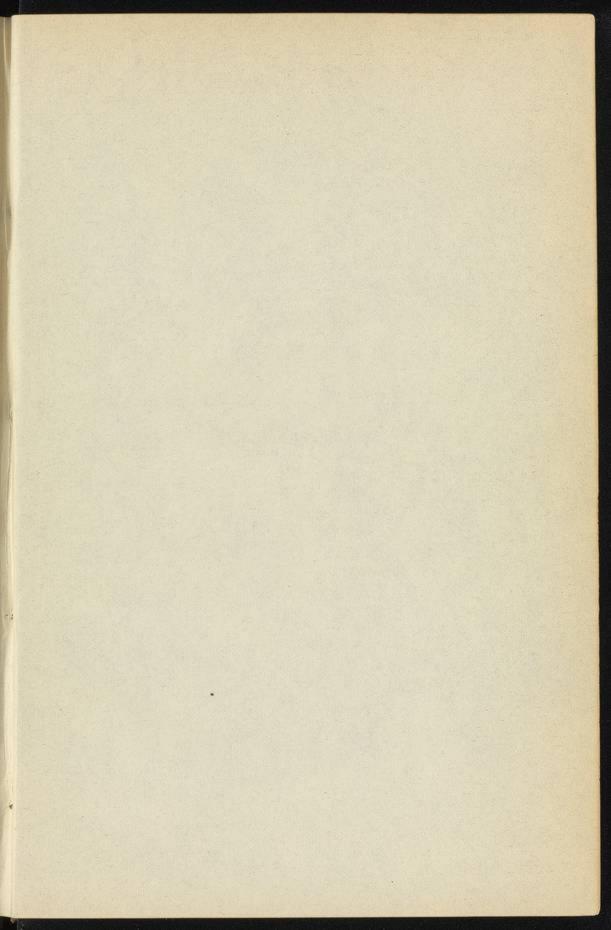

## فكرة الاحتفال وتأليف اللجنة

«المقتطف» اقدم مجلة علمية عربية تصدر في العالم العربي الآن، مضى عليها نصف قرن في ميدان العمل وهي راسخة العزم في خدمة العلم، تنقل الى ابناء اللغة العربية في مشارق الارض ومغاربها ، اسمى ما جاد به الفكر الانساني من علم وفن وفلسفة وقد صدر منها حتى الآن ٦٨ مجلداً في نحو ٥٠٠٠ مصفحة ، دُو تت فيها المكتشفات والمستنبطات وآراء النوابغ وسيره ، في كل عصر من عصور التاريخ ، باساوب علمي دقيق ، على ما يقتضيه هذا العمل من الجهد في وضع المصطلحات العلمية العربية ، ومن الشجاعة الادبية في نشر الآراء الجديدة ، والاحاطة بفروع المعارف على تعددها وتشعب مسالك البحث فيها

هذا اول عمل من نوعه في الشرق ، قليل النظير في الغرب ، قد ره ابناء العربية فقاموا يحتفون بعيد المقتطف الذهبي . وقد عقد الاجتماع التمهيدي في منزل حضرة الياس افندي زيادة ، صاحب جريدة المحروسة ، فاء وصف ذلك الاجتماع في جريدة « الاهرام » الصادرة صباح الاثنين في ٢٢ يونيو كما يأتي :

## اليوبيك الذهبي للمقتطف

«دعت الكاتبة النابغة الآنسة المبدعة «مي » لفيقاً من صفوة اهل المثالة والفضل في الساعة السابعة بعد ظهر امس للبحث في تكريم مجلة المقتطف بمناسبة بلوغها اليو بيل الذهبي في اول السنة المقبلة والمناقشة في جعل هذا التكريم مظاهرة ادبية كبيرة في الشرق باشتراك الام الشرقية فيهِ • فلبي دعوتها

حضرة صاحب المعالي محمد توفيق رفعت باشا وزير المعارف العمومية المصربة سابقاً وحضّرة صاحب السعادة امير الشعراء احمد شوقي بك

وحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار

وحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ السيد مصطفى عبد الرازق المفتش بوزارة الحقانية وحضرات الافاضل : احمد لطنى السيد بك مدير الجامعة المصرية

وانطون الجميل بك حكرتير اللحنة المالية بوزارة المالية

ومحمد صادق عنبر افندي محرر في الاهرام

وعباس محمود العقاد افندي محرر في البلاغ

وابراهيم عبد القادر المازني افندي محرر اللواء المصري والاخبار

والدكتور طه حسين رئيس تحرير الاتحاد

وسليم سركيس افندي صاحب مجلة سركيس

ونقولا حداد افندي صاحب مجلة السيدات والرجال

وامير بقطر افندي سكرتير الجامعة الامريكية في القاهرة

واسعد خليل داغر افندي الموظف بحكومة السودان سابقاً

والاستاذ سامي جريديني افندي المحامي

وادجار جلاد افندي محرر في جريدة البورص اجبسيان الفرنسوية

والمسيو انقيري صاحب ومدير جريدة جورنال دي كبر

والاستاذ شارل اصطامبولية افندي المحامي

本本本

«و بعد ان تناول المدعوون الحلوى والمرطبات وقفت الآنسة «مي » والقت الخطبة الآتية:

« حضرة صاحب المعالي ،

« ايها السادة

« بالاصالة عن نفسي و بالنيابة عن والدي ً اتشرف ان ارحب بكم في هذا المنزل الصغير، في هذه الغرفة الضيقة بمساحتها ولكنها الساعة ارحب واعظم ما تكون بحضوركم فيها ، كما انها تنهت بالدور الذي شاءت الايام ان يمثل بين جدرانها. فكم من اجتماع زاهم عقد في هذه الغرفة ، وكم من مناقشة بين اهل العبقرية من الشرقيين ومن الغربيين حركت في هذا الجو المحدود رواكد الازمنة وكوامن مما حجبته الحياة عن الابصار والبصائر. وكم ذكرت هنا امهاء كتابنا ومفكرينا ، وكم محصت هنا آثارهم في الادب والعلم والاجتماع. فانتم الآن اذن في جوكم المألوف ، وهو رحيب زاخر بالتيارات الفكرية التي نتمارض فيه و نتلاق

« اعلم ان بعضكم ترك الآن عمله ، وان بعضكم ضحى بنزهته في سبيل هذا الاجتماع . فاحيي فيكم الماهضة والعاطفة المستعدة دوامًا لتحية الفضل وللقدير الفاضل ولا عجب فانتم من لباب اهل الفضل وانتم بمواهبكم العالية وجهودكم الادبية انما تمثيلون الحلقة الثمينة

التي تصل بين الماضي والمستقبل

« وَلَمَا كَانَ مِنْ عَادَةَ الْجَالَسِ النيابِيةِ ان بِتُولِى الكلام فيها بديًّا اقل الاعضاء شأنًا فهذا ما اقوم بهِ انا في هذا الاجتماع — حيث ينوب كل منكم عن حجاعة من اهل العلم والادب — ربعًا يتولى الكلام ذوو الشأن الخطير . وللطالبات بحق الانتخاب ان يرين في هذا — اذا شئن — بعض الفوُّول الصالحة المذبئة بفوزهن في القريب العاجل

« انما نجتمع ايها السادة ، للتداول فيا يحسن عمله للاحتفاء باليوبيل الذهبي لمجلة المقتطف ، الذي يقع في سنة ١٩٢٦ . فقد مرت خمسون عاماً وهذه المجلة تصدر بلا انقطاع ناشرة ما ظوي من مآثر الشرق وعلوم الشرق ، ناقلة ما حسن من مآثر الغرب وعلوم الغرب ، مماشية حركة التطور في العالم ومنوهة بما تباهي به نهضة بني الانسان . انها ما فتأت تالدة بتعزيز النفيس المفيد من القديم، طريفة بتعزيز النفيس المفيد من الجديد، بسيطة صادقة بلغتها السهلة المباشرة ، متفرغة لتلك الابحاث الجليلة في جو على هادئ بعيداً عن العواطف والانفعالات ليتسنى لها ان تعمم خدمتها و نبقى في ذلك الافق الانساني النبيل حيث يتلاقى الجميع و يتفاهمون

« وكان لهذا الوسط المصري اثر فعال في نشأتها لان النبتة الصالحة لا تنمو ولاتزهم

الاً في التربة الندية الخصيبة ، لقد تأثرت بالمحيط المصري نصف قرن كما نتأثر به نحن ابناء اليوم ، فاخذت من مصر واعطت ، وامتزج اسم المقتطف يحمل رسالته الى اقطار يقظة نفوسنا الفردية بيقظة مصر الناهضة ، ومضى المقتطف يحمل رسالته الى اقطار الشرق العربي ، الى الشرق الاقصى ، الى العالم الجديد في اقطار و الشهالية والمتوسطة والجنو بية ، حيث ضرب المهاجرون من الشرق خيامهم ناقلين مع رجاتهم ويأسهم وافراحهم واحزانهم مفردات هذه اللغة المحبوبة ، وهناك بين الغرباء نشروا هذه اللغة الشرقية العربية وما فتثوا يعالجونها بحرية نثير لدى الاستاذ صادق عنبر — مثلاً — غضبات غضنفرية ، على اننا ان نحن رضينا بها يقوم به الاستاذ واقرانه العظاميون لتأدبهم — المهاجوين — وتأدبهنا فاننا نسجل له هذا المجهود الذي ببذلون ونكبر منهم عناده سيف المهاجوين — وتأدبهنا فاننا نسجل له هذا المجهود الذي ببذلون ونكبر منهم عناده ميف الاحتفاظ بلغتهم وفضاهم في احيائها ، فني نيو يورك وحدها تصدر نشرات دور ية كثيرة باللغة العربية اربع منها صحف يومية ذوات ثماني صفحات بقطع جرائدنا المصرية الكبرى ، وما بني قصيف نصف اصبوعية واسبوعية وشهرية وما الى ذلك ، والمقتطف في مقدمة وما بي فتوجد لم هناك الحين والمجبين المخوان اسهاء نوابغنا ، وحديث فضلهم ، وصدى اصواتهم فتوجد لم هناك الحبين والمجبين المخونين

« لذلك كان حقًا لاولئك الاخوان البعيدين ان نذكرهم في مثل هذا الموقف فنبكر في تأليف النجنة لنوصل اليهم خبر اجتماعنا وندعوهم الى الاشتراك معنا في هذا اليو بيل الذي هو الاول من نوعه في تاريخ المجلات العربية . واما الاحتفاث باليوبيل فتقرره طبعًا على ما تستحسنه النجنة التي ستوًلف لهذا الغرض فيكون لها في ذلك الرأي الاعلى

« يتهمون المرأة بانها تحب ان تكون لها الكلمة الاخيرة دوامًا . فدفاعًا عن بنات جنسي قلت انا الكلمة الاولى ، لثغت اللثغة الاولى ، ولتكرز الكلة المحكمة الحصيفة النهائية لحضراتكم ، ايها السادة الرجال

« بيد اني قبل الختام اكرر لكم الشكر على تشريفكم . اشكركم جميماً . ولكن لا شك عندي في ان السور ببن سواء منهم الحاضر والغائب ، انما هم ينضمون الي في اسداء الشكر الى حضرة صاحب المعالي رفعت باشا الذي حملتة عواطفة النبيلة الرقيقة على تشريف هذا الاجتماع والى سائر المصريين الكرام الحاضرين . شكراً ايها السادة المصريون! دوموا كما انتم منارة تستضى بها اقطار الشرق دوموا كما انتم منارة تستضى بها اقطار الشرق وطليعته في جادة الرقي تفتح السبيل فيتهمها ابناء الشرق اجمهون! »

وقد قو بلت هذه الخطبة بالتصفيق والاعجاب الشديدين

\*\*\*

«ثم اجابها حضرة الاستاذ احمد لطني السيد بكمدير الجامعة المصرية فامن على دعوتها وقال اننا باحتفالنا بالمقتطف انما نوَّدي حق التكريم للعلم في نفسه وهو حق واجب الاداء ثم تكلم حضرة الاستاذ الكبير السيد رشيد رضا فاقرَّ الفكرة وطلب البحث في تكوين اللجنة التي نتولى انفاذها

ثم خطب الكاتب الفاضل الاستاذ سليم سركيس فعرض ان يكون الاحنفال تحت رعاية حضرة صاحب السمو الامير الجليل عمر طوسون وان نخذ منذ الآن التدابير الكفيلة بتمكين الاقطار العربية ولاسيا القرببة منها من مصر من التمثيل في الاحتفال

و بعد تُذرِ تفاوض الحاضرون في تأليف اللجنة فقر ً رأيهم بعد البحث على ان يكو بحيع الحاضرين هم اعضاء اللجنة العامة وان تختار منهم لجنة تنفيذية . فاخنبرت لجنة مو لفة من حضرة صاحب المعالي محمد توفيق رفعت باشا رئيساً وحضرة صاحب السعادة احمد شوقي بك وحضرة صاحب العزة الاستاذ احمد لطني السيد بك وحضرتي صاحبي الفضيلة الاستاذ السيدرشيد رضا والاستاذ الشيخ مصطنى عبد الرازق بك والدكتور محمد حسين هيكل بك وصاحب السعادة سعيد شقير باشا اعضا وحضرة الآنسة مي سكرتيرة»

نشر اللاعوة

فاحِتمعت اللجنة التنفيذية وقررت إذاعة نشرق بما لقدم مشفوعة بالكتاب والنداء التاليين :

حضرة

اتشرف ان ابلغكم خبر تأليف لجنة مركزية في مصر للاحتفاء بيو بيل المقتطف ، واقدم مع هذا ما يمكنكم من الاطلاع على تفاصيل اجتماعنا الاول . والرجاء بعد الاطلاع على ذلك ان نتكوموا بنشر نداء اللجنة في صحيفتكم الغراء وان تعلقوا عليه بما تستحسنون مما بناسب المقام

ولكم خالص الشكر سلفًا مع عواطف الأكرام مصر ٢٦ يونيه (حزيران) ١٩٢٥

سكرتيرة اللجنة « مي" »

## النداء

ترون من النشرة التي مع هذا ان قد تألفت في مصر جماعة للاحتفال باليو بيل الذهبي لمجلة المقتطف ثقديراً لآثارها العلمية مدة نصف قرن واختارت من بين اعضائها لجنة تنفيذية لبث الدعوة وتنظيم العمل واللجنة تودُّ ان يشترك في هذا الاحتفاء ابناء العربية في اقطار الارض جميعاً ، لاعتقادها ان ذلك من رغبات انفسهم

واذكان الاشتراك بالحضور فعلاً غير متيسر للجميع فاللجنة تدعو العماء والادباء والدباء والشعراء والجمعيات والمعاهد والاندية العمية والادبية والنقابات الصحافية واصحاب المجلات والصحف عامة الى الاشتراك في هذا الاحتفاء بما يتيسر الاشتراك به من الحضور بالفعل ، او بارسال ما تجود به القرائح من شعر او نثر يناسب المقام . وسيجمع المختار ممًا سيرسل و يلتى في الاحتفال في كتاب يكون ذكرى هذا اليو بيل الذهبي

وترجو اللجنة ان يتفضل كل بارسال بحثه او قصيدته باسم «الآنسة مي زيادة سكرتيرة لجنة الاحتفال بيو بيل المقتطف ، مكتبة المنار شارع زين العابدين رقم ٦٣ بمصر » . على ان يصل قبل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٣٥ ، لكي يتسنى للجنة ان تودعه في كتاب الذكرى الذي يجب ان يتم طبعه قبل شهر يناير (كانون الثاني) سنة ١٩٣٦

محمد توفيق رفعت

مصر ۲٦ يونيه ( حزيران ) سنة ١٩٢٥

## صدى الدعوة

وقد أفسحت الصحف على اختلاف نزعاتها في مصر وسائر الاقطار الشرقية والغربية مجالاً واسعًا في صفحاتها لنشر الدعوة وتحبيذ الفكرة فتكرمت بنشر بيان اللجنة وعلقت عليهِ بكلمات الثناء والاستجسان

وكنا نود لو اتسع المجال لاثبات جميع ما نشرتهُ الصحف عن العيد الخمسيني ولكننا نجتزئ بما قالت بعضها من انجاء مختلفة :

\*\*\*

قالت جريدة «البلاغ» (القاهرة) في وصف الاجتماع الاول بتاريخ ٢٣ يونيه ١٩٢٥

اجتمع في الساعة السابعة من مساء يوم الاحد الماضي نخبة من الفضلاء ورجال الادب والصحافة بمنزل حضرة الياس افندي زيادة صاحب المحروسة تلبية لدعوة من كريمته كاتبة الشرق النابغة الآنسة « مي » للبحث في الاحنفال بانقضاء خمسين سنة على انشاء مجلة المقتطف لتم في اول يناير المقبل. وبعد ان تكامل عدد المدعوين وقفت الآنسة الادببة فحيتهم بكلة من كلاتها العذبة الفصيحة وشرحت الغرض من الاجتماع وهو الاحتفاء بالمجلة العربية التي ثبتت خمسين سنة في خدمة العلوم والآداب خدمة يشترك في لقديرها ذوو الآراء المختلفة والنزعات المتباينة ، وكانت في طول هذه السنين ميدانًا رحيبًا لانبل ما في الشرق والغرب من المواهب والافكار.ثم اقترحت تأليف لجنة ممن يختارهم الحاضرون ثتولى الدعوة الى الاحتفال على الوجه الذي يتم الاتفاق عليهِ مبينة الباعث على التبكير بتأليف اللجنة من الآن وهو ايصال الدعوة في الوقت المناسب الى المجامع والصحفالعربية في الاقطار النائية التي يستغرق البريد ذهابًا الى بعضها وايابًا منها عدة أسابيع . وختمت خطبتها بشكر المصربين عامة لسبقهم الى معرفة الفضل ولقدير ذويهِ وأثنت على غيرتهم وآدابهم بما هي اهلهُ فقو بلت بالشكر والاعجاب . و بعد مناقشة يسيرة في كيفية تأليف اللجنة رؤي ان تُنتخب لجنة تنفيذية للقيام بالعمل اللازم في الوقت الحاضر من صاحب المعالي محمد توفيق رفعت باشا رئيساً وحضرات احمد لطني السيد بك والسيد محمد رشيد رضا وسعيد باشا شقير واحمد شوقي بك وانطون بك الجميل ومحمد حسين هيكل افندي ومصطغى عبد الرازق افندي والآنسة مي اعضاء،و ينضم اليها غيرهم من الكبراء والادباء ممن يرغبون في تعميمالفكرة و يودون الاشتراك في هذا العمل الجليل. وانصرف المدعوون وهم يثنون على لطف آل زيادة ويتمنون للفكرة النجاح

\*\*\*

وقالت جريدة « السياسة » بالقاهرة

دعت حضرة السيدة الفاضلة الكانبة المعروفة الآنسة « مي »الى اجتماع عقد مساء الاحد في دار حضرة والدها صاحب « المحروسة » كي ينظر المجتمعون فيهِ في امر الاحتفال بيو بيل مجلة « المقتطف » المعروفة

وقد لبى الدعوة حضرة صاحب المعالي محمد توفيق رفعت باشا وزير المعارف الاسبق وحضرة صاحب السعادة امير الشعواء احمد شوقي بك وحضرات صاحبي الفضيلة الاستاذين السيد محمد رشيد رضا والسيد مصطفى عبد الرازق وحضرات الافاضل الاساتذة احمد لطني السيد بك رئيس الجامعة المصرية وانطون الجميل بك ومحمد صادق عنبر افندي وعباس العقاد افندي وابراهيم عبد القادر المازني افندي والدكتور طه حسين وسليم سركيس افندي ونقولا حداد افندي وامير بقطر افندي سكرتير الجامعة الاميركية واسعد خليل داغر افندي والاستاذ سامي جريديني وادجار جلاد افندي والمسيو انقيرى والمسيو المسيو السيو اصطامبولية

وقد افتحت الآنسة مي الحفلة بخطبة شكرت فيها الحضور على تلبية دعوتها ونوهت بذكر المقتطف وقالت ان الغرض من هدا الاجتماع التداول فيما يجسن عمله الاحتفاء باليو بيل الذهبي لمجلة المقتطف الذي يقع في سنة ١٩٢٦ . فقو بلت الخطبة بالتصفيق والاعجاب الشديدين ، ثم اجابها حضرة الاستاذ احمد لطني السيد بك مدير الجامعة المصرية مو من على دعوتها وقال اننا باحتفالنا بالمقتطف انما نو دي حق التكريم للعلم في نفسه وهو حق واجب الاداء . ثم تكلم السيد رشيد رضا فاقر الفكرة وطلب البحث في تأليف اللجنة التي نتولى انفاذها ثم خطب الكاتب الفاضل سليم سركيس افندي فاقترح ان يكون الاحتفال تحت رعاية صاحب المهو الامير الجليل عمر طوسون وتفاوض الحاضرون في تأليف اللجنة فقر رأيهم بعد البحث على ان يكون حجيع الحاضرين أعضاء اللجنة العامة وان تختار منهم لجنة تنفيذية

فاختيرت لجنة مو لفة من حضرة محمد توفيق رفعت باشار يساً وحضرة صاحب السعادة احمد شوقي بك وحضرة صاحب العزة احمد لطني السيد بك وحضرتي صاحبي الفضيلة الاستاذ السيد رضيد رضا والاستاذ السيد مصطفى عبد الرازق والدكتور محمد حسين هيكل بك وصاحب السعادة سعيد شقير باشا اعضاء والآنسة مي سكرتيره

\*\*\*

وقالت جريدتا « الاتحاد » و « اللواء المصري والاخبار» (بالقاهرة) بتوقيع ابراهيم عبد القادر المازني بتاريخ ٢٣ يونيو ١٩٢٥

في اول يناير المقبل بكون المقتطف قد استوفى خمسين حجة . والمقتطف مجلة كبرى يستحيى المراء ان يثني عليها فهي فوق ذلك . وقد فكر لفيف كبير من الادباء والعلماء في مصر وغيرها من الاقطار العربية في الاحتفال بعيدها الخمسيني هذا . وتولت الكانبة الادببة الآنسة مي الدعوة الى ذلك ولمت شمل الادباء والعلماء امس ليتفقوا على ما ينبغي عمله فاستقرت آراؤهم على ان يعهدوا في ذلك الى لجنة تنفيذية اختاروا لها اعضاءها من

المصر بين والسور بين ووكلوا رياستها الى حضرة صاحب المعالي توفيق رفعت باشا . واباحوا لها ان تضم اليها من تشاه او من يشاه مشار كتها . ولما كان يعنينا ان يكو الاحتفال بالمقتطف عاماً شاملاً ممثلاً لكل العناصر التي خدمتها هذه المجلة الجليلة مدى نصف قرن كامل فان لنا رجا و نتقدم به الى هذه اللجنة واقتراحاً نظرحه عليها . ذلك انها بجلة علية ادبية والعلم والادب لا وطن لهما ولا حزب بل هما المك مشاع للعالم اجمع و بلادنا السوء الحظ منكو بة بالانقسام ولكن في عالم السياسة . افلا ترى اللجنة معنا انه يجس بها خدمة للغاية التي تعمل لها ان تضم اليها من رجال الادب والعلم من يجب مثيلهم في هذا الاحتفاء ومن لعل لهم نزعة سياسية لنميهم الى احزاب مختلفة ? ان اللجنة التي اختيرت امس مكونة من رجال مشهورين معروفين بالاتزان والاعتدال والخلو من النزق الحزبي والتعصب السياسي يحترمهم انصارهم وخصومهم على السواء ، ان والخلو من النزق الحزبي والتعصب السياسي يحترمهم انصارهم وخصومهم على السواء ، ان هذه المحلة والاحتفاء بها فان لكل فرد او هيئة حق الاشتراك في ذلك والمساهمة فيه ولن يتهمنا احد بالسعدية التي نبرأ الى الله منها ونشكوه على عدم التلوث بها حين للح على والجب ولن يتهمنا احد بالسعدية التي نبرأ الى الله منها ونشكوه على عدم التاوث بها حين للح على والميا من كل حزب بلا استثناء من لهم الحق في مشار كتها في واجب تكريم المقتطف

ومن دواعي السرور و بواعث الامل ان اللجنة في صورتها الحالية بعيدة عن النعرة الحزبية وان اخلاق رجالها ونزعاتهم كفيلة بمساعدتها على النجاح في ذلك والتوفيق فيهِ

本本本

وقالت جريدة « جورنال دي كاير » ( بالقاهرة )

### Le cinquantenaire du "Muktataf"

Le 1er janvier 1926, le Muktataf, Revue, scientifique, poétique et littéraire création de nos concitoyens, Drs. Sarruf, Nimr et Makarius fêtera ses noces d'or.

A cette occasion, Mlle Ziadé, l'écrivain connue sous le pseudonyme de "May", a pris l'initiative de commémorer dignement ce cinquantenaire de la plus ancienne des revues de langue arabe du monde entier. C'est une idée très heureuse, car les services rendus par le "Muktataf" à la langue et à la pensée orientales sont inappréciables. D'autant plus que ses fondateurs "comme des chênes toujours verts" sont encore sur la brèche pour mener le bon combat.

Mlle. May a donc convoqué dimanche dernier dans son salon de la rue Maghrabi quelques personnalités pour échanger des vues sur son projet. Ont répondu à son appel : S.E. Tewfik Pacha Rifaat, ancien Ministre de l'Instruction Publique, Ahmed bey Chawki prince des poètes, Ahmed bey Loutfy el Sayed Recteur de l'Université Egyptienne. Leurs Eminences, Cheikh Rachid Reda, Cheikh Moustapha Abdel Razek, Antoun Bey Gemayel, MM. Assaad Dagher, Nicolas Haddad, Sélim Sarkis, Dr. Taha Hessein, Me. Sami Jureidini, M. Gallad; notre directeur M. Enkiri; notre collaborateur Me. Stamboulié et d'autres personnalités de la Presse Egyptienne,

Mlle. May prononce un discours interrompu à plusieurs reprises par des applaudissements nourris. Elle retrace avec une rare éloquence la vie du Muktataf et la reconnaissance que lui doit le monde oriental. Elle souligne la nécessité de s'organiser pour que les colonies syriennes de l'Amérique, les peuples de la Palestine, de la Syrie, du Liban, de la Mésopotamie et toutes les régions où a pénétré la langue arabe, puissent participer à ce jubilé. Elle propose la désignation d'un Comité exécutif composé d'éléments égyptiens et syriens pour réaliser un programme de travaux.

Sa proposition est approuvée à l'unanimité et après échange de vues, on décide que les présents à la réunion, forment le Comité lequel désigne un Comité exécutif composé de Rifaat Pacha comme président, Mlle. May comme secrétaire, Ahmed bey Chawki, Loutfy bey el Sayed, Mohamed bey Hessein Heikal, rédacteur en chef du "Siassa", Said Pacha Choucair comme membres.

Pouvoirs sont donnés à ce comité de s'adjoindre ultérieurement toutes personnes dont le concours lui paraîtra utile. وقالت جو يدة « البورص اجبسيان » ( بالقاهرة )

## L'organisation d'un cinquantenaire

#### Un salon où l'on cause

C'est le Salon d'Elias Ziadé, rue Maghraby, un des rares salons du Caire, où l'on sait causer d'autre chose que de chiffons, politique et potins.

Il rappelle ces célèbres salons du XVIIIème siècle où les beaux esprits se réunissaient pour discuter philosophie, littérature et sciences mêlées.

Mlle May Ziadé, jeune fille de lettres, connue sous le nom d'El Anissa May, un des plus célèbres et brillants prosateurs arabes d'aujourd'hui aiguille la conversation, l'anime, mêle une note élégante et gracieuse, une note féminine aux discussions austères et graves des poètes et des penseurs,

A l'entrée du salon, meurent les rancunes politiques, les haines de parti, l'intérêt et l'ambition. Il n'y a plus que des fervents de la poésie, de la pensée ou de l'art et l'on voit, ce que nous y avons vu dimanche et qui semble invraisemblable, le terrible et fougueux polémiste gouvernemental, le Dr. Taha Hussein discuter sur un ton serein avec Mahmoud Abbas El Accad, l'audacieux et brillant journaliste de l'opposition Saadiste.

Ce Salon est un vrai temple de l'Esprit calme, tranquille, refuge pour ceux qui veulent oublier un moment les amères et écœurantes contingences de la vie, ses nécessités implacables qui de l'homme font un loup pour l'homme, comme l'a dit Plaute.

#### La réunion de dimanche

Dimanche, la reunion avait un but précis. Organiser la commémoration du cinquantenaire de la première revue de langue arabe, Al Muktataf.

Parmi ceux qui avaient répondu à l'invitation se trouvaient des personnalités officielles, des écrivains, des poètes et des journalistes.

### Le discours d'El Anissa May

Très droite dans sa robe blanche, scandant ses phrases harmonieuses, toujours élégantes, malgré l'improvisation, El Anissa May expose le but de cette réunion. Célébrer le cinquantenaire de la revue Al-Muktataf, cinquantenaire qui tombe en janvier; la cérémonie ne doit pas être seulement la célébration du cinquantenaire d'une revue mais aussi une manifestation en-l'honneur de la langue arabe. Y seront conviés l'Irak, la Palestine, la Syrie, les pays d'Orient et d'Asie ainsi que les deux Amériques où des émigrés Syriens ont gardé le culte et l'usagede la langue maternelle. New-York seul compte 28 périodiques de langue arabe.

A cette cérémonie, à qui il faudra donner tout l'éclat et toute l'ampleur possibles, seront prononcés des discours, récités des poèmes qu'on réunira en un volume.

La suggestion d'El Anissa May est approuvée en principe.

#### Le Comité exécutif

Bien que la cérémonie ne doit avoir lieu qu'en janvier c'est à-dire dans six mois, El Anissa May insiste pour la constitution immédiate du Comité d'organisation, afin que les deux Amériques aient le temps de recevoir l'invitation et que leurs écrivains de langue arabe aient le temps de s'y préparer.

La proposition est acceptée et l'on décide que toutes les personnes présentes forment le comité du cinquantenaire, qui sera placé sous le patronage de S.M. le Roi.

On procède ensuite à l'élection du Comité exécutif. Sont élus: Tewfik pacha Rifaat, ancien ministre de l'Instruction Publique, président; Ahmed Chawky bey, conseiller; Loutfi bey El Sayed, conseiller; le cheikh El Sayed Rachid Reda; le cheikh Moustapha Abdel Razek, le Dr. Mohamed Hussein Haykal, Saïd Shoukair pacha. membres.

Secrétaire : El Anissa May.

Les invitations vont être immédiatement lancées aux habitants des pays lointains et les détails de la fête seront réglés ultérieurement,

وقالت جريدة الليبرته (بالقاهرة)

### Les Noces d'or du Muktataf.

L'écrivain bien connu, la délicieuse Miss May a offert hier chez elle un grand thé pour discuter au sujet de l'opportunité de faire de la célébration des noces d'or du "Muktataf" une grande manifestation littéraire en Orient. Ont répondu a son invitation S. E. Tewfik Rifaat Pacha, ancien ministre de l'Instruction Publique, Ahmed Bey Chawky, le prince despoètes, Leurs Eminences les cheiks Moustapha Abdel Razek, Rachid Reda, Ahmed Bey Loutfi El Sayed, Antoun Bey El-Gemmayel, Sadek Eff. Ambar, Dr. Taha Hussein, Abbas Eff. Mahmoud El Accad, Ibrahim Abdel Kader Eff. El-Mazni, Selim Eff. Sarkis, Nicolas Eff. Haddad, Amir Eff. Boctor, M. G. Enkiri, M. Edgard Gallad, M. Ch. Stamboulié, etc...

Un éloquent discours de bienvenue prononcé par Miss May, fut souvent interrompu par de vifs applaudissements.

D'autres allocutions furent dites par Ahmed Bey Loutfi El Sayed, El Sayed Rachid Reda et Selim Eff Sarkis

Un comité a été constitué ensuite comme suit :

S. E. Tewfik Rifaat Pacha président, Miss May secrétaire, Ahmed Bey Chawky, Ahmed Bey Loutfi El-Sayed, S. Em. le Sheikh Sayed Reda, S. Em. le Chéikh Abdel Razek, le Dr. Hussein Bey Haykal, S.E. Said Choukair pacha, membres.

Puis les invités se sont retirés emportant de cette fête le meilleur et le plus agréable des souvenirs.

本本本

وقالت جريدة «لسان الحال » ( بيروت ) بتاريخ ٢٦ آب ( اغسطس) سنة ١٩٢٥ المقتطف اقدم مجلة عربية تصدر في العالم العربي الآن مضى عليها نصف قرن في ميدان العمل وهي راسخة العزم في خدمة العلم

وقد دعت الآنسة مي زيادة لفيفاً من صفوة اهل الفضل والعلم للبحث معهم في تكريم شيخة المحلات العربية وجعل هذا التكريم مظاهرة ادبية كبيرة في الشرق باشتراك الام الشرقية فيه فلبي دعوثها توفيق رفعت باشا وزير المعارف المصرية سابقاً واحمد شوقي بك وسليم افندي سركيس والاستاذ رشيد رضا صاحب مجلة المنار والسيد مصطفى عبد الرازق المفتش بوزارة الحقاية واحمد لطني بك السيد مدير الجامعة المصرية وانطون بك الجميل ومحمد صادق عنبر افندي وعباس افندي محمود العقاد وابرهيم افندي المازني والدكتور طه حسين ونقولا افندي حداد وامير بقطر افندي واسعد افندي داغر والاستاذ سامي افندي الجريديني وادجار افندي جلاد ومسيو انكبري والاستاذ شارل استامبوليه . فتكلت الآنسة مي والقت خطبة بينت فيها المقصود بتكريم شيخة المجلات العربية فامن على دعوتها الاستاذ لطني بك السيد ثم تكلم الاستاذ رشيد رضا فاقر الفكرة وطلب البحث في تكوين اللجنة التي نتولى انفاذها ثم خطب سليم افندي مسركيس فاقترح ان تكون الحفلة تحت رعاية جلالة ملك مصر و برئاسة الامير عمر طوسوت وان نتخذ التدابير الكفيلة بتمكين الاقطار العربية من التمثيل في الاحتفال و بعد تفاوض الحاضرين التدابير الكفيلة بتمكين الاقطار العربية من التمثيل في الاحتفال و بعد تفاوض الحاضرين توفيق رفعت باشا رئيساً وسعيد باشا شقير واحمد شوقي بك واحمد لطفي السيد بك توفيق رفعت باشا والشيخ عبد الرازق بك والدكتور حسين بك هيكل اعضاء والانسة مي سكرتيرة

فاللسان يقابل هذه الفكرة بمزيد الارتياح لما للقتطف من الفضل في نهضة اللغة العربية ولما دوّن من العلوم واراء النوابغ وسيرهم ولما بحث في المسئنبطات والمكتشفات ويتمنى ان تبتى هذه المجلة الفريدة شعلة متألقة في افق النهضة العربية بهمة صاحبيها العالمين الوطنيين الدكتورين يعقوب صروف وفارس نمر اللذين اذا عد ً رجال العمل والعلم في الشرق الادفى كانا في المقدمة

\*\*\*

وقالت مجلة «العرفان» (صيدا) في عددها الصادر في شهر ابلول (سبتمبر) سنة ١٩٢٥ لا يجهل احد من الناطقين بالضاد ما لمجلة المقتطف من المكانة السامية في عالم العلم والادب وما له من الفضل على اللغة العربية لانه صدر منه الى الآن ٦٧ مجلداً في نحو خمسين الف صفحة مشحونة بالعلم والفن والادب والتاريخ الخ فعي عبارة عن دائرة معارف عامة حوت انواع العلوم والفنون بل لا يخطر على بال المرء امر من الامور الأو يجده في المقتطف ، وقد مضى على صدور و خمسون سنة أنم في كانون الثاني سنة ١٩٢٦

ولذا رأت الآنسة مي الكاتبة المعروفة ان تدعو اهل الفضل لا قامة هذا اليوبيل الجليل في مصر القاهرة واجتمع فريق من علية القوم في بيت ابيها الياس افندي زيادة بدعوة منها والفوا لجنة لهذه الغاية وهم يدعون ارباب الصحف واهل الفضل والادب في جميع بلاد العرب إلى مشاركتهم بهذا الاحتفال بالذات إن امكن وإلا بارسال ما تجود به قرائحهم من نظم او نثر ليلتي في الاحتفال وليكن بهذا العنوان « الآنسة مي سكرتبرة لجنة الاحتفال بيو بيل المقتطف مكتبة المنار شارع زين العابدين رقم ٦٣ بمضر »على ان يصل قبل نهاية تشرين الثاني سنة ١٩٢٥ لينشر في كتاب الذكرى الذي يتم طبعة قبل شهر كانون الثاني، في ألله صاحبة هذه الفكرة النبيلة التي ارادت ان تبرهن للرجال ان المرأة تبدأ بالاعمال وتجودها وحيا الله جميع القائمين والمشتركين في هذا الواجب الجليل

وقالت مجلة «المباحث» (طرابلس الشام) في شهر آب (اغسطس) سنة ١٩٢٥ حي الله عارفي الفضل وبياهم فانهم من ذويه و وانهم لتدفعهم نفومهم الطيبة الى مكافأة المحسنين و جعلهم الله انموذجاً لحسن الاخلاق وقدوة تحتذى في تشجيع العاملين نقول هذا وامامنا اذاعتان مو رختان في ٢٦ يونيه (حزيران) احداهما للوزير الخطير صاحب المعالي محمد توفيق رفعت باشا وزير المعارف المصربة سابقاً والثانية للفاضلة النابغة الآنسة مي وقد تفضلا حفظها الله فافادانا بهما علماً بما نقرر من الاحتفاء بيوبيل المقتطف الذهبي وان التأهب لذلك معهود به للجنة قوامها معالي الوزير المشار اليه رئيساً وكل من احمد لطني السيد بك مدير الجامعة المصربة واحمد شوقي بك امير الشعراء ووطنينا العلامة السيد رشيد رضا صاحب المنار والسيد مصطفى عبد الوازق بك مكر الدكتور محمد حسين هيكل بك والسر سعيد شقير باشا اعضاء والنابغة الانسة مي سكر نبرة

وقد تفضل معالى الرئيس الفاضل فخاطب جمهور المجبين بالمقتطف قائلاً «واذا كان الاشتراك بالحضور فعلاً غير متيسر للجميع فاللجنة تدعو العلماء والادباء والشعراء والجمعيات والمعاهد والاندية العلمية والادبية والنقابات الصحافية واصحاب المجلات والصحف عامة الى الاشتراك في هذا الاحتفاء بما يتيسر الاشتراك به من الحضور بالفعل او بارسال ما تجود به القرائح من شعر او نثر يناسب المقام مما سيرسل و بلتى في الاحتفال او يحفظ في كتاب يكون ذكرى هذا اليوبيل الذهبي اه

فلبيك ايتها اللجنة الكريمة الموافقة من الاقطاب العارفين باقدار الرجال انك تربدين مكافأة الناهضين في الحدمة العلمية . فحبذا ما ترمين اليه وحبذا سعيك المبرور في أكرام المقتطف المفيد · ان خمسين سنة مرت على جهود عالمين فاضلين انصرفا في ابان غضيض الصبا لتثقيف الاذهان وانارة العقول ليست مما يستخف به . لانهما اسسا المقتطف وجعلا يكتبانه في ساعات الفراغ من تدر يسهما في الجامعة التي كانت تسمى بالكلية . تلك الساعات المختلسة نما تخصص لراحتهما ولشم الحواء فقصدا افادة الناس اكثر من التاسهما الراحة . ولم تكن صفحات مجلتهما لتزيد في السنين الاولى عن ٢٤ صفحة ولكن الدأب على العمل المفيد والمراس على التعليم والكتابة زادا الاستاذين البارعين قوة على الاندفاع للافادة وزادا صفحات المقتطف ورفعا مستوى ما يجوي من الفوائد

ولا غرو فان جهدهما في العمل النافع جعل اسميهما مرادفاً للرسوخ في العلم والبراعة في الافادة حتى صار ( صروف ونمر مثلاً يضرب في العلم الواسع والادب العالي فضلاً عن سمو اخلاقهما الظاهرة بتآخيهما النادر المثال في شدة ارتباطه )

واتسعت ثنقة الناس بالمقتطف ومنشئيهِ فصار كمدرسة عليا لكثيرين من قرائهِ . ولهذا لم يكن افتراح الآنسة مي واحجاع العظاء على قبوله ِ الأصدى لما يتردد في اذهان الناس في سور ية ومصر

على انا نرى في ما اقترحه ممالي الوزير مجالاً لاقتراح نتبع به خطواته ذلك ان يتألب المعجبون بالمقتطف وهم كثر في كل بلدة ويعقدون لانفسهم جلسة في يوم الاحتفال المركزي فيخطبون وينشدون ثم يرسلون ذلك الى اللجنة الكريمة باسم الانسة مي "

وانت اينها الانسة مي نابغة بنات الشرق احسنت بما طلبت الى الصحف من التنويه بالعمل الما المباحث فان لها لتلبية الطلب دافعاً غير امتثال اموك والاعجاب باقتراحك وما ذلك الدافع الأ الصداقة المتينة العرى التي تأسست بين العلامتين صروف ونمر وبين صاحب « المباحث » منذ الصبا والتي نمت وازدادت تمكناً بفضل اخلاقها الرضية وادابهما العالية ولذلك سأقتني اثر اللجنة الكريمة وادعو المعجبين بالمقتطف الى جلة نقدت فيها عنه نظاً ونثراً ثم ننشر ذلك في المباحث فيبق للجنة المركزية الكريمة حرية اختيارها ما تربد بما تنشره ( المباحث »

وقالت جر يدة « صوت الشعب» ( بيت لحم : فلسطين ) بتاريخ ١٢ اياول(سبتمبر) سنة ١٩٢٥

ان الامة التي تكرم العلم انما تكوم البشرية في ارنقاء العقل الانساني وتطوره وان امة ترافق العقل الانساني في تطوره لهي امة تعيش في جو الخلود متقلصة في ذاكرة القرون والاجيال . ان مجلة المقتطف الغراء كانت ولا تزال كوكبا يشع بانوار العلم الصحيح وقد مضى عليها خمسون عاماً وهي دئبة في استقراء الحقائق العلمية واستنطاق التجريدات العقلية وتشريجها مصو بة الى مناحيها وزواياها المظلة اشعة من انوار الفكر فتجلو عنها صدأ الغموض وتقدمها للقراء بعبارة سلسة قريبة من الافهام. وباجتهادها هذا ساعدت على نماء العلم في الشرق واصبحت وكأنها دائرة معارف يرجع اليها العلما في مشارق الارض ومغاربها فاصبح والحالة هذه تكريم هذه المجلة فرضاً محتوماً على كل ناطق بالضاد بل على كل من يكرم العلم و يحترمه . ولا يسعنا الأشكر سادتنا اعضاء الجنة التنفيذية للاحتفاء بيو بيل المقتطف الذين يقيمون الحجة الراهنة للغرب بهذا الاحتفاء بان الشرق للاحتفاء بيو نقل المتعلق الذين يقيمون الحجة الراهنة للغرب بهذا الاحتفاء بان الشرق قطراً مرت في شرابينه هذه العاطفة السامية لن يعيش فيه نظام رجعي بشير الى العبودية والذل

#### 本本本

وقالت جريدة «النديم» التونسية بتار يخ اكتوبر سنة ١٩٢٥

غير موجود بين الناطقين بالضاد من لا يعرف مجلة (المقتطف) المعتبرة وما لها من الفضل في نشر العلم والادب وافادة ابناء العربية باسمى المواضيع من مختلف الفنون واجل المباحث الفلسفية . فهي اقدم مجلة علية عربية مضى عليها خمسون سنة وهي ثابتة القدم راسخة العزم في خدمتها المثلى

تألفت في مصر لجنة من صفوة الادباء والكتاب والشعراء لاقامة حفلة كبرى بمناسبة مضي نصف قرن على هذه المجلة الراقية اعترافًا بفضلها ولقديرًا لما قامت به من خدمة

العلم وذويه

مُ حَمَلَ الينا بريد القاهرة من ( سكوتيرة ) هذه اللجنة الكاتبة الشهيرة الآنسة (مي) نداء الى ابناء العربية في الاقطاركلها ليشاركوا في هذا الاحتفال.واذا تعسرت المشاركة بالحضور فاللجنة تدعو العلماءوالشعراء والجمعيات والاندية الادبية واصحاب المجلات والصحف

عامة الى المشاركة بما تجود به قرائحهم من شعر او نثر يناسب المقام وسيجمع المختار مما يرسل و بلقى في الاحتفال في كتاب يكون ذكرى لهذا التكريم — الارسال بامهم الآنسة مي زيادة بمكتبة المنار شارع زين العابدين رقم ٦٣ بمصر. ويجب ان يكون المرسل لدى اللجنة قبل نهاية نوفمبر المقبل

هكذا فليقدر الادب حق قدرهِ وليعترف للنابغين بفضلهم وما قدموا من عملمفيد

本本本

وقالت مجلة « اللغات الشرقية » بولين

Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen zu Berlin أبلغنا سعادة الامير شكيب ازسلان خبر تأليف لجنة مركزية في مصر للاحتفاء بيو بيل المقتطف الذمبي واللجنة التنفيذية هي موالفة من الافاضل الآتي ذكرهم:

الرئيس: حضرة صاحب المعالي محمد توفيق رفعت باشا وزير المعارف المصرية العمومية سابقاً ووزير الاوقاف العمومية حالاً . الاعضاء: صاحب السعادة احمد لطني السيد بث مدير الجامعة المصرية . صاحب السعادة احمد شوقي بك · صاحب الفضيلة السيد مصطنى السيد رشا رضاصاحب مجلة المنار ورئيس المؤتمر السوري، صاحب الفضيلة السيد مصطنى عبد الرازق بك المفتش بوزارة الحقانية ، الدكتور محمد حسين هيكل بك رئيس تحرير السياسة ، صاحب السعادة السر سعيد شقير باشا مدير عموم حسابات السودان . السكرتيرة : الآنسة مي زياده

نحن نعتقد ان جميع من يعنون في بلادنا بحركة الشرق الفكرية عامة والنهضة العربية خاصة سيقفون عند هذا الخبر موقف الاعجاب والسرور اذ ان الاحتفاء بشيخ المجلات العربية بعد ذلك الجهاد الطويل ، واجب تهش النفس لادائه

إن للمقتطف على رأينا خدمات مهمة لا نعرف بين اصحاب المجلات العربية من سبقه لقيام بمثلها: فقد كان في جميع ادواره ناقلاً للافكار العلية والادبية فكان في نقله أميناً كل الامانة حتى انك لو طلبت مرآة لتطورات هذه الاشياء منذ نصف قرن لما وجدت أنتى منها، في غير اعداد المقتطف منذ صدوره حتى اليوم، وكان ضنينا للمعته الادبية وشهرته العلية، فلم تشبه الاقلام الركيكة والافكار السقيمة، لذلك فقد بسمعته الادبية وشهرته العلية، فلم تشبه الاقلام الركيكة والافكار السقيمة، لذلك فقد كان ولم يزل حجة في اقواله وآرائه (كأنه علم في رأسه نور!) ثم انه نجح في تعريف النابغين من قومه الى قراء العربية فكان كالروض لا يغرس فيه من الازهار الأما عبق

شذاه ُ وطاب عرفهُ فخدم بذلك النبوغ وعشاقهُ ، ومن تلك العطرات (مي) الكاتبة الادببة سكرتيرة هذا الاحثفال والداعية الى اقامته، فنحن بدورنا نهنئ الاسانذة اصحاب المقتطف ونشكر القائمين بهذا العمل المبارك ونتمنى للجلة رقيًا وانتشاراً واطراداً في المجاح بولين : ج كامپفماير

\*\*\*

وقالت جريدة « منبر الشرق » La Tribune d'Orient ( جنيف ) بتاريخ ۱۷ فبراير سنة ۱۹۲۱

#### UN JUBILÉ LITTÉRAIRE Le 50° anniversaire d'"Al-Muktataf"

Qui ne connaît, dans tout l'Orient arabe, la revue Al-Muktataf qui paraît au Caire et poursuit sa grande activité littéraire et scientifique depuis un demi-siècle? En signe de reconnaissance et d'admiration pour les offorts d'Al-Muktataf, un comité composé de la meilleure société intellectuelle égypto-syrienne a été formé pour célébrer ce 50<sup>m\*</sup> anniversaire. Ce comité publiera prochainement un livre consacré à la revue jubilaire. Tous les hommes de lettres, journalistes et sociétés littéraires qui désirent collaborer à cet ouvrage et y faire paraître leurs écrits sont instamment priés d'adresser prose ou poèmes, avant la fin de février 1926, à la secrétaire du comité, Mlle May Ziada, la très célèbre écrivain arabe, 28, rue El-Maghraby, au Caire.

\*\*\*

وقالت مجلة « الزهرة » (حيفا ) في عدد نوفمبر سنة ١٩٢٥ الثبات في العمل واخلاص النية في الخدمة هما خير دستور يجب ان يتمشى عليه كل راغب في الجهاد الحقيقي ليبلغ الهدف الذي يرمي اليه و بالتالي ليجد بهذا البلوغ التعزية الحقيقية لجهاده و ينسى ما عاناه من المشقات حتى وصل الى هذا الحد وعلى الاخص اذا كان صحفياً . . . ومن اراد ان تكون له فكرة في الثبات الحقيقي وحسن الجهاد او ان يرى صورة حية لها ليرجع الى المقتطف الاغر وليراجع بدقة سنيه الفائتة ولينم النظر في متابعة ابحائه وفي سيره منذ نشأ ته الى يومنا الحاضر ، يجد دروساً عملية افادت كثيراً مناسختى لها بحتى امم شيخ المجلات ومراة الزمان ودائرة المعارف ومرجع التاريخ القديم والحديث ومدون الاختراعات والاكتشافات

ظهر المقتطف الى عالم الوجود في غرة سنة ١٨٧٦ في مدينة بيروت واهمُ رأسمال له' همة صاحبيهِ العالمين العاملين الدكتور يعقوب صرُّوف والدكتور فارس نمر اللذين سارا بهِ بار بع وعشرين صفحة شهريًّا ملاَّ ها بكل ما اوتياهُ من علم ومعرفة وعلى الاخص من جد" في ألَّعمل واخلاص في الخدمة ولكنها لم يلبثًا — ومجال العمل يومذاك ضيق في محيطهما و يد الدولة العثمانية شديدة على روُّوس المفكرين ورجال الادب — ان انتقلا بهِ الى مصر في سنة ١٨٨٤ واصدرا العدد السادس من المجلد التاسع وجعلا فاتحة كل سنة في بدء السنة الميلادية وتابعا المسير بهمة لا تعرف الملل يزيد في نشاطعها ما لاقياهُ من الترحيب والحفاوة من القوم في مصر ومن ادبائها ومفكريها ثم تدرجا بصحيفتهما في حتى اضحى المقتطف كما يراهُ اليوم كل متابع سبرهِ عن كثب متربعًا فوق اعلى مرتبة من مراتب الادب المربي يحوطهُ الجلال والوقار والاحترام ويرجع اليهِ في ابحاثهِ القاصي والداني والكبير والصغير وهو واثق من صحة المرجع ويرتادهُ العطشي الى العلم فيجدون فيهِ منهلاً عذبًا يروون غليلهم بما يجو يهِ من المواد الغز يرة والمواضيع المختلفة الايحاث المرتكزة على اطلاع واسع وخبرة ودراية فضلاً عن مصادر قلما يصل الغير اليها واختبارات السنين الطويلة التي مرت بصاحبيها في حياتهما الصحيفة ، إضف الى كل ذلك عصار دماغ نخبة علائنا الاعلام الذين يجدون في المقتطف ميدانًا فسيحًا لافكارهم فيدلون بها اليه فيزفها الى العالم متقنة الطبع حسنة الترتيب مرصوفة في ٢٠ ا صفحات كبيرة في الشبهر

هذا هو المقتطف الذي مرَّ نصف قرن على وقوفهِ وقفة المجاهدين الابطال في ميدان الادب، وهذه المدة التي لم تسبقهُ اليها صحيفة عربية كافية وايم الحق لان تكون موضوع افتخار لصاحبيهِ ومفاخرة لرصفائهما وللشرق امام الغرب

ولقد مر تنا جد المو تأليف لجنة من كبار رجال الفضل في مصر لتقدير قدر هذه الحدمات كما اننا من حيفائنا وعلى صفحات صحيفتنا (الزهرة) نقف الى جانب حضرات المكرمين المحترمين مشتركين في حفلاتهم التكويمية وفي تهنئة المقتطف وصاحبيه باجئياز هذه الحقبة سائلين الله ان يمد بعمره وعمرهما على رأسه ليظل علم علم خفاق في افق الشرق يهب بابنائه الى النهوض به من كبوته والى ارجاع مجده الغابر اليه ، ونور ادب ساطع لماع تنعكس مآثره الى الغرب فيرى هذا انه ليس الوحيد العامل في حقل الانسانية وان

للشرق فضلاً سابقاً ومُجداً بجيداً غابراً يعمل ابناوه مُ اليوم على اعادتهِ بمعونة الله وحسن اتحادهم \*\*\*

ونشرت جريدة «وطن» الفارسية ( طهران ) ترجمة نداء اللجنة و بيانها ومهدت لها بهذه المقدمة :

مجلة المقتطف، مهمترین مجلات مصر است امسال سال پنجاهم خودرا شروع میکند واز نقطه نظر اهمیت وعظمت این مجله و خدماتی که کارکنان آن در اینمدت بعالم معارف مصر نموده اند اخیرا عدة از فضلاء مصر تصمیم کرفته اند جشن معظمی بافتخار مجله مز بورة بکیرند ( انسه می ) که از خانمهای فاضله و در ردیف ادبای درجة اول کنوفی مصر است برای اجراء این تصمیم دعوقی از عدة فضلاء وادبای درجة اول مصر نموده نطقی راجع به جشن مز بور ایراد کرده و بالنتیجه کمسیوفی تشکیل کردیده است که این کار را انجام دهند واینك کمسیون مز بوره یك نسخه از صورت نطق خانم « می » را برای روز نامه وطن ارسال و نقاضای طبع نموده و ما نیز از لحاظ معارف پروری وعلاقه تامی که بملت اسلامی معارف پرور مصر داریم یطبع آن مبادرت کردیم

وعلقت على ذلك بما بلي :

خیلی مناسب است قدر دانی ملت هم کیش خودتات مصر را نسبت بمطبوعات باقدر دانی ایر انیها وملت شش مزار ساله مقایسه کنیم

در مصر باحترام مجله المقتطف كه پنجاه سال برای بیداری ملت عصر زحمت كشیده جشن طلائي باشكوهي میكیرند و بدنیا اعلام میكنند

ولي از بدو آزادی و بدایش مطبوعات در ایران عکس العمل آن را یا مطبوعات معامله کرده اندبجاي قدر دانی ازهیجکونه اهانت و توهین وزجر و تبعید و حبس و دار مضایقه نکرده بلکه حقوق بشری را هم براي پیش قدمان وعلم دار ان آزادی که مدیران جراید باشند قائل نشده اند بسن تفاوت ره از کجاست تابکجا

همجنین ملت ودولت ترکیهٔ وضع میکنند که برطبق آن قانون همت فوق العادة ومراتب بلند و ارجمِندي براي مطبوعات ومديران جرايد قائل ميشو بند

اما در ایران عکس آن را معامله می کنند این است نتیجه بی علمی وعلم که میتوان کفت — هرکس بقدر علش فهمیده مدعارا وقالت جريدة « البريد » ( ريوده جانيرو ) بتاريخ ٣ اكتوبر سنة ١٩٢٥ غير منكر ان للقتطف شيخ المجلات العربية فضلاً على العلم والادب في الشرق توالى خمسين عاماً دون ما انقطاع بهمة وثبات يوجبان الثناء

فقد ارتأى فريق من قادري المقتطف قدر خدمتهِ العلية ان يحنفل بعيدهِ الخمسيني احنفالاً شائقاً يتفق مع منزلتهِ وفضلهِ الادبي فعمل على بث فكرتهِ بين ابناء العربية في كل قطر من الاقطار فلاقت الفكرة ارتياحاً شاملاً

و بين الذين اقدموا على الاشتراك في عيد المقتطف الذهبي فريق من اخو!ننا في سان باولو فالفوا لجنة للعمل وقد تلقينا في هذا الصدد من الشاعر المشهور فوزي افندي معلوف كاتب اللجنة الكتاب الآتي :

« تألفت لجنة في الحاضرة برئاسة السيد باسيل يافث غايتها الاشتراك في اليوبيل الذهبي الذي سيمتفل به في القاهرة في شهركانون الثاني القادم لمجلة المقتطف لصاحبيها العلامتين الدكتورين يمقوب صرُّوف وفارس نمر بمناسبة مرورخمسين سنة على خدماتهما الصحافية والعلمية . وقد قررت اللجنة الاكنتاب لمشترى تحفة فنية تمثل رمزاً عليًّا ولقدم باسم المحجبين بالمقتطف من الجالية للمحتفل بهما في الحفلة الاكوامية في مصو

والاكتتاب عام يشترك فيه من يرغب من مقدري قدر العلامتين المشار اليعها وسيبتى مفتوحًا حتى العشرين من شهر تشرين الاول القادم وتسلّم قيمة الاكتتاب الى امين صندوق اللجنة السيد مخائبل ناصيف فرح وعنوانهُ شارع جوان بربكولا رقم ١٩ علوي وصندوقة البريد ١٣٩٣ »

رجاو<sup>4</sup>ونا ان تلاقي اللجنة السانباولية مناصرة يستحقها مسماها وفضل شيخة المجلات العربية

-w-

### الرسائل

وننشر في ما بلي بعض الرسائل التي تلقتها اللجنة في تحبيذ الفكرة : دولة سور ية — وزارة المعارف الى حضرة الآنسة الفاضلة مي الكريمة تناهى الي كتاب حضرتك فاطلعت على ما عزمت عليهِ لجنة الاحتفاء بيو بيل المقتطف الذهبي فاخذ مني هذا النبأ مأخذه ووددت لو تمهد لي سبيل في هذه الاوقات الى مشاركة المحتفين باصحاب مجلة اضاءت ظلمات الشرق خمسين سنة وكان منشئوها الفضلاء يلقون دروسًا سامية في الثبات وسر النجاح. وان امة يكون للرأة فيها الكلمة الاولى في تبجيل العملاء لجديرة بالحياة على تراخي الايام فجهدي ان اضم أصوتي الى صوت المحتفين واشاركهم في عواطفهم الشريفة والله تعالى يحفظ الآنسة الفاضلة لهذا الشرق وزير المعارف

وریو انمماری امضاء : رضا سعید

\*\*\*

طرابلس الشام ٥ أكنوبر ١٩٢٦

بملء الاحترام قرأت المناشير ( ٢٦ حزيران ) زاهية باسماء اخوان العلم وانصاره برآسة الوزير الخطير محمد توفيق رفعت باشا ، واردت الاسراع لمخاطبة حضرتك أقائلاً لبيك فاقعدني حرَّ الصيف لانهُ لم يكن لطيفاً بالشيخ العاجز ، ومع ذلك لم اتأخر عن التلبية كما يظهر مما قلت في المباحث وعساني انجح في عقد مجلس ادبي — اجعل بيتي فيه عكاظاً —

صاحب مجلة « المباحث »

\*\*\*

خطاب رئيس مجلس الاوصياء لكايات الشرق الادنى في نيو يورك وهي : كلية روبرت في الاستانة ، الجامعة الامريكية في بيروت ، وكلية الاستانة للبنات

نيو يورك تحريراً في ١٣ يناير سنة ١٩٢٦

صدبقي المزيز بن الدكتور يعقوب صروف والدكتور فارس نمر منشئي المقتطف علنا من جمعية خريجي جامعة ببروت في نيو يورك عن المهرجان العظيم الذي سيقيمهُ اصدقاء المقتطف تكريًا لمجلتكم الزاهرة لمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها فبالنيابة عن مجلس الاوصياء نقدم لكم خالص التهانيء القلبية

أن أدارة المجلس المخنورة بالنجاح العظيم والفوز الباهر المستمر الذي صادفة شابان من ابناء جامعتنا في اقامة صرح مجلة كبيرة على رأس بيروت منذ خمسين عاماً كانت في خلالها محركاً قو بًا لتكوين النهضة الحديثة عليًّا وادبيًّا في العالم العربي ومناراً تسترشد باشعته الذهبية سفن الشرق الادنى

منذ نصف جيل ومجلة المقتطف تسعى سعياً متواصلاً في نقل افكار الغرب الى الشرق وافكار الغرب الى الشرق وافكار الشرق الى نفسه وطالما كانت اكبر قوة فعالة في فتح خزائن العلم والادب و بسط احدث اراء اوربا وولايات اميركا المتحدة في الاختراعات والاستكشافات لسكان مصر وسوريا وفلسطين والعراق و بلاد العرب

وفوق ذلك فانها اماطت اللثام عن تلك الدرر الغوالي واستجلت تلكم الخزائن الثمينة الكامنة في اداب اللغة العربية التي تعدّ أجل العناصر المكتسبة التي ورثتها الشعوب العربية عن اجدادهم الاماجد

واذا لم تكن الجامعة الامريكية في بيروت قد قامت بأية خدمة اخرى سوى تخريج منشئي المقتطف لسان حال الشرق فتكون الاموال التي انفقت عليها في خلال ستين عاماً مضت قد قامت بالغرض الذي بذلت لاجله خير قيام

ان الكفاءة التي يظهرها السوريون في الجامعة سواء أكان ذلك في التعليم أم في الادارة لاكبر مشجع لنا في هذا العصر ولا بد انكم ثقابلون التحسينات العظيمة بالبشر والارتياح خصوصاً وقد كنتم اول من مهد لها السبيل

و يحق لنا ان نقول ان جميع ما خلدتموه من الاعمال فخر لجامعتنا وشرف لها ( ترجمة الاستاذ امير بقطر تلخيصاً ) نيو يورك ١٢ يناير ١٩٢٦ البرت ستوب

Near East Colleges
AMERICAN H. Q.
18 EAST 41st STREET
NEW YORK N. Y.

Dr. Y. Sarruf and Dr. F. Nimr Editors "Al-Muktataf" Cairo, Egypt.

MY DEAR FRIENDS:

Through the office of the Alumni Association of the American University of Beirut, New York City, we have learned of the plans of the friends of the Muktataf to celebrate its fiftieth anniversary in February, 1926. On behalf of the Trustees of the University, it is an unusual pleasure for me to send you this personal note of congratulation. The Trustees take pride on this occasion in the achievement of two sons of the University. They congratulate them on what they have done and wish them continued success and long life in the service of science and literature.

Ever since its inception on the Campus at Ras-Beirut by two young teachers in the Syrian Protestant College of those days, the Muktataf has served as a dynamo of power for the regeneration of the newly awakening Arabic world, and as a lighthouse shedding rays for the guidance of the progressive steps of the peoples of the Near East.

For half a century this magazine has been endeavoring to interpret the West to the East and the East to itself. It has been the most influential agency in acquainting the people of Egypt, Syria, Palestine, Iraq and Arabia, with the progress of modern scientific and literary thought and with the recent developments in invention and discovery throughout Europe and the United States. In addition, it has popularized the gems and treasures of that rich Arabic literature which constitutes one of the most valuable elements in the heritage of the Arabic speaking peoples.

If the American University of Beirut had accomplished nothing more than to produce two such men to interpret the life and problems of the Near East, it would have justified the expenditure of the money and personal service that have been poured into that institution by the American people over a period of more than sixty years as a token of their interest in a common humanity.

The efficient manner in which the Syrians are participating in the teaching and administrative affairs of the University today is one of the most encouraging signs of our time. It must be a great satisfaction to you who were pioneers in this policy to note these significant changes. We realize fully that the glory of University has been reflected in all of your achievements.

Very sincerely yours, ABERT W. STAUB Imerican Director

نيو يورك ١٣ يناير ١٩٢٦

جمعية متخرجي جامعة ببروت الاميركية في الولايات المتجدة تحيي شيخي المتخرجين منشئي «المقتطف» الدكتورين صر وف ونمر، وثنني عليها، وتفاخر بجهودها في سبيل العلم والادب طيلة خمسين سنة كانا فيها خير مثال للروح العلمية الحديثة في البلدات العربية، وافضل ممثل لروح الخدمة والمنفعة — تلك الروح التي تشريبها كل من درس ضمن جدران ذلك المعهد العلمي القائم على اكمة رأس ببروت

ليس في تاريخ من درس في امنا الجامعة احد انصرف للعلم وتوفّق للقيام بالخدمات التي قام بها « المقتطف » . ولا نبالغ اذا قلنا ليس في تاريخ متخرجي جامعات الولايات المتحدة نفسها كثيرون لمعوا وتفوقوا ونفعوا ابناء وطنهم الى الحد الذي بلغة شيخانا . فها باحجاع الاصوات من أكبر اركان النهضة العربية الحديثة ومن اهم زعائها

فيحق لكل من درس في بيروت ان يفاخر بجهودها و يغتبط بمَآتيهما و بدعو لكليهما بالعمر الطويل السعيد تحت لواء العلم والخدمة والمنفعة عسى بمساعيهما ومساعي امثالهما يعود الى الشرق شيء من امجاده السالفة ومفاخره التاريخية

وان جامعة تنشئ امثال صر ُوف ونمر تستحق اعتبار كل من يهمهُ مستقبل بلادو وتستوجب اخلاص كل من كان ذي نيرة و بصيرة

عن جمعية متخرجي جامعة بيروت في الولايات المتحدة نسيب طرابلسي دارد حمادي رئيس

\*\*\*

الجمعية السورية التهذيبية في الولايات المتحدة تشارك العالم العربي افراحه بمناسبة عيد «المقتطف » الخسيني . لهذه الجمعية حق بذلك باعتبار الها تُعنى بتهذيب الطلاب و« المقتطف » جامعة عمومية بدرس فيها كل ما شاء من متكلي العربية بقطع النظر عن السن والجنس والطائفة والمقام . هذا ما يجعل « المقتطف » استاذ العموم و يجعل كل اديب مديناً له الم

فليهنأ صاحباه ُ الشيخان الدكمتور صرُّوف والدكتار نمر ولينعا بما قاما بهِ من

الخدم التي جاءت بمثابة حجرا زاوية في بنيان نهضتنا العلمية الحديثة . واننا من وراء البحار و بالنيابة عن اخواننا المهاجرين الذين يو منون بالتهذيب و يقدرون العلم قدره ُ نقد م لهما خالص تهانينا مشفوعة باحترامنا

عن الجمعية السورية التهذيبية في الولايات المتحدة فيليب حتى بطرس شحاده جورج رئيس سكرتير

\*\*\*

The American Press.

BEIRUT

To the Editors of "Al-Muktataf" Dr. Y. Sarruf and Dr. Nimr.

DEAR SIRS:-

The Administrative Committee of the American Press of the American Mission, Beirut, Syria, at its last meeting, requested the Managing Editor to prepare a suitable letter of cordial appreciation to be sent to the Editors of "Al Muktataf" in recognition of the Fiftieth Anniversary of this Magazine.

The Management of the American Press desires to offer its very hearty congratulations to the Arabic Monthly Review "Al-Muktataf" upon the celebration of its Jubilee in 1926. The American Press feels a very special interest in the fine work of this Magazine and its splendid success, for the first three or four years of its life were spent in connection with our Press where it was printed for Dr. Y. Sarrouf during that early period of the founding of its usefulness. All who have been connected with the American Press have since that time rejoiced in the widening sphere and the increasing success of this very valuable Magazine. It opened a new path in Arabic publication work and as the years have passed has greatly broadened it. We are glad that there still remains an unofficial connection with us in the fact that the Agent for "Al-Muktataf" in Beirut and the Greater Lebanon is one of our Press Staff.

The Magazine has always kept before it high ideals both literary and scientific, and its articles have always been of solid worth, spreading in the Arabic world a renewed interest in historical and scientific discovery and research.

The Volume of Sketches of Lives of prominent men gathered from previous numbers of "Al-Muktataf" and published recently as a single volume, "A'alam Al-Muktataf" is a striking evidence of the wide interests and great value of such a Magazine.

The American Press Management, therefore, sincerely desires for "Al-Muktataf", whose infancy began within its folds, many more years of continually increasing success and widening influence for all that is best in literary and scientific and historical progress.

Truth is one; and all who honestly seek to search out truth are one in their endeavor.

Very cordially yours,

PAUL ERDMAN

Managing Editor.

American Press, Beirut, Syria.

#### \*\*\*

Message sent out to the Branches of the Alumni Association of the American University of Beirut.

You undoubtedly know that Al-Muktataf is the oldest among the living Arabic scientific and literary magazines. It has behind it fifty years of brilliant work, splendid service and great achievements in spreading literary and scientific knowledge among the Arabic speaking peoples of the East.

The Alumni Association of the A. U. B. is proud of the fact that its founders and editors, for the past half a century, are graduates of our beloved University.

A great celebration is being planned by some of the distinguished men in Cairo, Egypt, to honour the distinguished editors of Al-Muktataf and to show their appreciation of the great worth and valuable services of the great magazine. The celebration will take place in all probability on the 25th of April. (You will be advised if the date should be changed.)

The Faculty of the American University have voted to have professor Edward F. Nickoley. Dean of the School of Arts and Sciences, represent the University on that occasion. The Beirut Branch have voted to be represented also by one or more delegates. They have voted also to hold a meeting in the University at the same hour and day as the Cairo meeting. They have voted further to send on that date a telegraphic message of congratulations to our distinguished alumni, the founders and editors of Al-Muktataf.

We believe it would be most fitting and appropiate that your Branch should participate in this general appreciation. If you do not feel like sending a delegate to represent your branch, you may request some friend who is residing in Egypt to act as your representative; or you may hold a public meeting to which you could invite some speakers from the Branch or outside the Branch, to give some speeches on Al-Muktataf and perhaps some one of your members would like to send a poem or an article of appreciation. It would certainly be a gracious thing to cable, on the day of the celebration of the anniversary, your congratulations.

At any rate please discuss the matter with the officers and members of your Branch and we hope you will see your way clear to do your part in showing your appreciation of the inestimable services of the said Journal.

> With kindest regards, I am, very sincerely yours, S. Shehadi General Secretary.

泰宗泰

مصر ٣١ مارس ١٩٢٦ حضرة سكرتيرة لجنة الاحتفال بيو بيل المقتطف الذهبي تلقيت بيد الشكر والامتنان كتاب حضرتك الكريم الموَّرخ من القاهرة في ٢٥ مارس المتضمن دعوة جماعة متخرجي جامعة بيروت الاميركية في القاهرة الى مشاركة لجنة الاحتفال بيو بيل المقتطف الذهبي في تكريم المقتطف فباسم جماعة المتخرجين اشكر لحضرتك وللجنة هذا التفضل بدعوتنا التي اتشرف بقبولها باسم اخواني من المتخرجين وتلاميذا لجامعة السابقين في القاهرة. وقد شرعت اللجنة التنفيذية للجاعة تبحث في الطريقة التي تظهر بها هذا الاشتراك وسأوافي حضرتك بما يستقر عليهِ القرار النهائي باقرب ما يستطاع مكرراً الثناء على حضرتك لتفضلك بالدعوة والشكر للجنة على شمولنا بهذا العطف

رئيس حماعة متخرجي جامعة بيروت الاميركية في القاهرة

\*\*\*

الاسكندرية في ٧ ابريل سنة ١٩٣٦

حضرة الفاضلة الآنسة مي زيادة — سكرتيرة لجنة الاحتفاء بيوبيل المقتطف الذهبي سلاماً واحتراماً و بعد تلقينا بيد الشكو خطابك تاريخ ٣٠ مارس كما واناكنا قد اخذنا خطاباً من رئاسة جمعيتنا في بيروت تنبئنا به عن الهمة المبذولة للاحلفاء بيو بيل المقتطف الذهبي . نحن في مقدمة الذين يقدرون جهود اللجنة حق قدرها محبذين هذه الفكرة السامية لما للقتطف من الفضل العميم على ابناء العربية و بالاخص لان منشئيه من ابناء جامعتنا التي تفخر بهم و بامثالهم ولانه كما تفضلت هو مجلة المتخرجين قبل ان يكون محلة الجمهور

本本本

١٠ تشرين الثاني ( نوفير ) ١٩٢٥

حضرة الافاضل رئيس واعضاء لجنة الاحنفاء بيوبيل المقتطف الذهبي ؟
سلاماً واحتراماً . اما بعد فان جمعية متخرجي الجامعة الاميركية المقيمين في البرازيل قد تلقت بملء السرور والارتياح قواركم بشأن الاحنفاء باليو بيل الذهبي لمجلة المقتطف الزاهرة لمنشئيها الدكتورين الفاضلين يعقوب صرووف وفارس نمر ، ليس فقط للصلة الادبية والعلمية التي تربطها بهذين العلامتين بصفتهما من اقدم المتخرجين الذين تفانوا في خدمة العلم واللغة العربية فحسب ، بل لما لتوقعة من الفائدة للشرق من نهضتكم المباركة هذه لان من شأن هذا التقدير الممتاز الصادر عن رجال علم وفضل نظيركم ان يشحذ عزائم طلاب العلم وخدامه و يجفزهم الى مضاعفة جهادهم في سبيل التحصيل والافادة ، ومن اجدر

من رجال فضل وادب امثالكم بتقدير مثل الخدم التي قام بها صاحبا شيخة المجلات العربية في الشرق . فبينا نحن نكرر شكرنا وامتناننا لمسعى اللجنة الحميد نتشرف بالاشتراك معكم في كل مظهر اكرامي يكون مجلاهُ دكتورينا المحبو بين اللذين نتمنى ان يعيشا طو بلاً وهما متمتعان باسباب الصحة والرفاء لكي يتمكنا من مواصلة خدماتهما الجلى للشرق والشرقيين، نفعنا الله بعمها وابقاها على هدًى للمسترشدين

وفي الخنام تكرموا يا حضرة الافاضل بقبول احترامنا الفائق ودمثم عن جمعية متخرجي الجامعة الاميركية المقيمين في البرازيل

يمين مي البرارير توفيق ضعون

\*\*\*

الخرطوم في ١٧ ابريل سنة ١٩٢٦

و بعد فقد تلقينا كتابك المؤرخ في ٣٠ مارس المنصرم بشأن الاحتفاء بيو بيل المقتطف الذهبي فكان له ُ رنة سرور شديدة بين جماعة متخرجي جامعة بيروت الامبركية في الخرطوم والسودان وقد انتدبنا حضرة الفاضل الياس بك عيساوي رئيس جمعية المخرجين لينوب عنا في حفلة اليو بيل الذهبي الكبرى التي ستقام في القاهرة . وقد قررنا ايضاً ان نقيم حفلة انس في نفس اليوم الذي يقام فيه الاحتفال في مصر أكراماً للاعمال الجليلة التي قام بها المقتطف في سبيل خدمة العلم الصحيح واجلالاً لصاحبيه الفاضلين العالمين اللذين خصصا حياتهما الثمينة لنشر العاوم والفنون واحياء الفلسفة بين ابناء العربية قاطبة

يسرنا جداً ان نرى في الشرق هذه النهضة العلية وهذه البقظة الفكرية وهذه الثورة الادبية فيجتمع الناطقون بالضاد لغرض واحد — وما اسماه من غرض — هو نكريم العلم الصحيح والادب الجم الراقي المتجسمين في مجلة المقتطف وصاحبيها المفضالين ولعمري فقد كانت هي العامل الاكبر في كل ما في البلاد العربية من حركة علية ولا غرو اذا ما هب الافاضل الاعلام وصفوة اهل الفضل والعلم والنبل للاحنفاء بيو بيلها الذهبي و فهي لم تأل جهداً منذ نشأتها حتى اليوم في نشر اسمى ما انفجه الفكر الانساني قديًا وحديثًا من العلوم والفنون والفلسفة وفي شرح كل ما غمض عن عقول معظم الناس من المخترعات والمكتشفات وآراء العلماء والفلاسفة والنوابغ ونظرياتهم المستجدثة

اننا نسدي خالص شكرنا الحار الجزيل لحضرات الافاضل الاعيان اعضاء اللجنة التنفيذية الذين اخذوا على عائقهم امر تدبير الاحتفاء باليوبيل وقيامهم بهذا العمل المجيد ونتمنى لهم ان يوفقوا توفيقاً تامًّا في مسعاهم الجليل

وقد اغنبطنا اغنباطاً شديداً بتفضل حضرة صاحب الجلالة المليك المعظم فو ّاد الاول وشمله ِ هذا اليوبيل برعايتهِ السامية لان ذلك يدل على ما للقنطف وصاحبيه الكريمين من المنزلة الرفيعة ليس فقط في انفس الشعب على اختلاف طبقاته بل ايضاً في انفس الملوك العظام ولو تسنى لكل ملك او امير عربي لتفضل بما تفضل به ِ جلالة ملك مصر المفدى من الرعاية السامية والاهتمام

ومن الامور السارة في هذا اليوبيل ان صاحبي المقتطف العالمين يشاهدان ثمار العابهما اليانعة بعد خدمة خمسين عاماً. فنحن نهنئها بهذه النعمة الالهية ونسأل المولى تعالى ان يمد بعمرها ليستمرا في هاذا الجهاد المبارك الذي لا يوازيه جهاد اذ في العلم والاخلاق كل معاني الكمال والجمال وعسى ان يشهدا اليوبيل الماسي و يغتبطا بنتيجة كدهما واجتهادهما المشكورين بعد هذا العمر الطويل المفعم بجلائل الاعمال

اذا قيست المجالات العربية بعمرها فالمقتطف كبرها عمراً واذا قيست بعلما فالمقتطف أكثرها على واذا قيست بجادتها فالمقتطف اغزرها مادة . فهو اذا شيخ المجالات عمراً وعلى ومادة وهو المجلة الوحيدة من نوعها في اللغة العربية وقد كان ولا يزال رسول العلم بين ابناء العربية في اوطائهم ومهاجرهم النائية المترامية الاطراف وهو يصدر بلا انقطاع منذ خمسين سنة وقد نشر بين طياته كل ما انتجه الشرق من العلوم والفلسفة والادب والمائر الطيبة ونقل الى الشرقيين ما ابدعه الفكر الغربي من علم وفن وفلسفة واختراع واستنباط فكان اذاً ملتق الفكرين الشرقي والغربي ومسرحاً للنفاهم ومجلى للنبوغ ومعهداً ومغاربها ان يكرموا صاحبي المقتطف و يحنفوا بيو بيله الذهبي احنفاء لم يسبق له مثيل في تاريخ الامة العربية الكرية

اقدم منتهي الجامعة الاميركانية بالسودان بالاصالة عن نفسهِ وبالنيابة عن متخرجي الجامعة بالسودان

برلین 7 اذار ( مارس ) ۱۹۲۲

سيدتي الكاتبة النابغة

بعد ازكى التحية ومزيد الاحترام فانني اوجه اليك طيهُ نص ما ادرجنهُ في مجلة مدرستنا للأَلسن الشرقية التي انا رئيس التحوير لقسمها العربي — بشأن بوبيل المقتطف المبارك — وعدد المجلة الذي فيه كلتي هذه الموجزة لم يصدر الى الآن وسيصدر عن قريب واذ ذاك سأُسرُ بتقديم نسخة منهُ الى اللجنة باسمك الكريم وخنامًا اكرر ما قلتهُ تهنئة وتعظيمًا للحجلة ولأصحابها واليك يا سيدتي

Professor G. Kampffmeyer

\*\*\*

١٩٢٦ مارس ١٩٢٦

حضرة الفاضلة النابغة آنسة مي زيادة المحترمة

سال پنجاهم مجلة نامی که گنجهٔ مشیمون ازدرد و لآلی فلسفة ومعالی «المقتطف» نورارسید وتصادف عید طلائی وتار یخ حیات ادبی او باعصر طلائی وقرن کهر بائی کردید

آری پنجاه سال است نیر عالم ادائی فضل وعرفان مجلة کرامی « المقتطف » درسمای معلای شرق ازانوار باهرات فضابل ومعارف خویش کریوه های مظلم مشرقیات را پرتو فشانی ، وهمشتاقان علم وادب ، وعاشقان فنون لغات عرب تربیت ومعرفت یاشی می نماید

العلم والحلم والاخلاق تعرفه والفضل والبذل والقرطاس والقلم كتاب وصف ورا بجركافي نيست — كه تركنم سرانگشت وصفحه بشمارم

ا کرملت متمدنة انکلیس سند قدمت مدنیت حیات بخش ادبی خودرا مجلة مشهورة قدیمة « اسیائی » Asiatic Magazine قرارمید هند و بردکاتر ونونیسندکان عالم متبجر او فخر فیایند لمل مشرقزمین عموماً وعربی زبانان خصوصاً واین خادم کهل سال مطبوعات فارسی بالاخص با کال وجلال اوسر بلندی افتخار ومباهات بمنائیم که مانند مجلة کرامی « المقتطف » مجلة ئی داریم که پنجاه سال است ازرشحات معانی میات باهوات افکار صائبة وآثار زاهره مدیر ان نامی او حضرات دنشمندان معظم ، وفرزانکان منخم حکمای کرام دکتور یعقوب صر وف ، ودکتور فارس نمر ،

لا ینقطع مشرقیان رامستفیض وازضیاء علمیة خود دردماغها فروغ معرفت می افروزد اری دکاتر معظم الیهما پنجاه سال است قافلة سالار مسالك صعب المرور علم وعرفان مشرقیان بوده وكنون اعظم كتابخانهای اسیا واور پا به مجلة های المقتطف زینت یافته — زنده باد علم ومعرفت زنده باده دكاتر معظم الیهما

خادم معارف الحاج ميرزا عبد المحمد ايراني

\*\*\*

Mademoiselle May Ziadeh:

DEAR MISS ZIADEH

I thank you for sending me the report of the Committee on the jubilee of the *Muktataf* magazine and I hope that the date selected for the celebration will be one that I can accept as I have the highest regard for the founders of the leading magazine in the Orient. I think it eminently fit that we should all join to celebrate this event which means so much for all those who believe in the progress of the Near East.

I am sure you will keep me informed when the time for the celebration arrives...

Faithfully yours, S. M. Zwemer.

\*\*\*

سان بولو ۲۸ کانون اول سنة ۱۹۲۰

لحضرة العالمين الفاضلين الدكتورين يعقوب صروف وفارس نمر المحترمين ان قومًا اقلعتهم عن مواطنهم موجة المهاجرة . فرأً واحيث حلُواكيف تكرم الام الراقية ادباءها وكيف تو له العاملين على قوميتها . يرون في الشيخين اللذين وحدتهما المعرفة وربطهما الواجب مدة نصف قرن - مثلاً من اسمى الامثلة للرقي الخالص من كل الشوائب . ندر ان يشهد العالم مثله في الاعصر المتأخرة - اعصر النور والمعرفة والنزوع الى محجة الكال

لذلك كان اليوم الذي تذكران به خنام العام الخمسين على بدء جهادكما الادبي القومي - بانشاء المقتطف - يوم جذل لكل سوري محب لقوميته مفاخر بلغته وهو لنا يوم شكر لله لما انه قيض لمصباح عملكما المزدوج ان يظل مضيئًا باشتعال فتيلتين على استواء واحد بين مصابيح لا تحصى نفد زيتها وخبا ضواها . ولم يمهلها الزمن لنشر اشعاعها في المحيط التي أعد ت لانار ته

وان ابناء وادي التيم — حاصبيا وميمس — المقيمين في البرازيل وقد شاركوا سائر عناصر الجالية في هذا القطر في اكرام صاحبي المقتطف — لم ترتو نفوسهم من الاكرام — وهم يمتون الى احد هذين الاقنومين بصلة التيميّة . لذلك شاؤوا ان يعر بوا عن جذلم في هذا اليوم بطول بقاء إكتال بهاء الاقنوم التيميّ وان يقدموا احترامهم وشكرهم للاقنوم الآخر الذي كان ولا يزال العامل السوي المتمم لذاك البهاء المضاعف بؤت الحكمة لانتشار شعلة هذا الضيا

وقد سألنا — سليل المرحوم جرجي زبدان احد اقطاب النهضة التي كنثما ولا تزالان من اركانها — اميل افندي زيدان ان ينوب عنا بتقديم أثر تذكاري في ميعاد الحفلة مشفوعاً بما توحيهِ اليهِ قلوبنا . فيصوغه ُ ببيانهِ من عواطف التجلة والأكرام

في عمل التيميين شيءً من الانانية الاقليمية يتجاوز عنها حلم المحنفَل بهما وكرم اخلاق المحنفلين وعند الله المسوُّول ان يمدَّ في اجليَّ الله كتورين الى بو بيلهما الالماسي وما بعده ُ عقوداً ملاًى بالخدم المجيدة حافلة بالمنافع القومية للامة العربية . لكم باخلاص

لبيب اسعد شفيق حبيب الياس محفوظ حسيب يوسف قطيط لطيف واخوانهُ مطر اسعد طرشا عزام عزام واخواتهِ سعيد ابو صعب

### رعاية جلالة الملك

وقد التمس حضرة صاحب المعالي رئيس اللجنة ان يتكرم حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فيشمل الحفلة برعايته العالية ، فتلتى الكتاب التاليمن حضرة صاحب المعالي كبير الامناء :

ديوان كبير الامنا. رقم ٢٣٤

« حضرة صاحب المعالي محمد توفيق رفعت باشا رئيس لجنة الاحتفاء يبو بيل المقتطف الذهبي

« اقتضت المكارم العلية الملكية ان تشمل بالرعاية السامية حفلة تكريم مجلة المقتطف – وأني اتشرف بابلاغ ذلك الى معاليكم راجياً قبول فائق الاحترام »

كبير الامناء

۲۳ مارس سنة ۱۹۲٥

امضاء: سعيد ذو الفقار



## خطاب الى الصحف المحلية

ولما أكتملت المعدَّات التمهيدية للعيد الخمسيني وجهت اللجنة الى الصحف المحلية الخطاب التالي :

حضرة

أتشرف ان اقدم مع هذا بيان تأليف لجنة مركزية ، في آخريونيه ١٩٣٥ للاحنفال بيوبيل المقتطف الذهبي ، والنداء الذي وجهته اللجنة الى الادباء والشعراء والعلماء ليشتركوا في هذا اليوبيل . وقد نشرنا هذه الدعوة في مختلف الاقطار الشرقية كفلسطين وشرق الاردن وشبه جزيرة العرب وسورية ولبنان والعراق والجزائر والمغرب الاقصى وتركيا و بلاد الفرس والهند وفي الاقطار الاوربية والامريكية . فلبي اهل العلم والفضل هذه الدعوة من كل جانب ووافونا بما جادت به القرائح شعراً ونثراً مع رسائل الثناء العظيم على هذا المشروع والشكر للقائمين به وشد أزرو ، وقد نوهت به بعض الشركية والفارسية والهندية والفرنسية والالمانية والايطالية علاوة على الصحف العربية العديدة وكان لدعوتنا ، عدا تلك النفثات التي ستجمع في كتاب « الذكرى » لليوبيل ، النتائج التالية :

اولاً — اكتتاب عام اشتركت فيهِ الجالية السورية اللبنانية في امريكا الجنوبية لتقديم هدية تذكارية وقد وصلت هذه الهدية وهي تمثال فاخر من البرونز مقام على قاعدة من المرمر وعليها لوحة من الذهب الابريز نقش عليها بيتان من الشعر باسم الذين اهدوا الهدية

ثانيًا — اكتتاب أهالي حاصبيا في البرازيل لتقديم دواتين وقلمين من الذهب لصاحبي المقتطف

من الله المبتراك الجامعة الامريكية ببيروت اشتراكاً رسميًّا في هذا اليوبيل، وقرارها ان نقيم احنفالاً حافلاً في منتداها في نفس اليوم الذي يقام فيه الاحنفال بالقاهرة رابعاً — اشتراك جمعيات متخرجي الجامعة المذكورة في مختلف الاقطار للاحنفاء

باليو بيل كل منها بالطريقة المتيسرة لها

خامــاً — اشتراك اهل ظرابلس الشام برآسة صاحب مجلة « المباحث » اشتراكاً فعليًا فيقيمون حفلة في مدينتهم في اليوم الذي يقام فيهِ الاحتفال في القاهرة

أما الاحنفال في القاهرة فسيقام بعد رمضان المكرم وسيعلن عن الموعد فيما بعد هذا وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فوَّاد الاول أيدهُ الله ، فشمل هذا اليو بيل برعايتهِ السامية

فالرجاء يا سيدي ان تفسيحوا في صحيفتكم الغراء مكانًا لهذه التفاصيل بعد نشر نداء اللجنة ليشترك معنا أهل العلم والفضل في مصر خدمة للنهضة العلمية الجديدة وثقديرًا لجهود العاملين

وثقبلوا خالص الشكر سلفاً مع عواطف الأكرام سكرتيرة اللجنة القاهرة ٢٤ مارس ١٩٢٦ «مي »

الدعوة الى الحفلة

ورأت اللجنة أن تضرب موعداً للحفلة بوم الجمعة في ٣٠ ابريل وان تدعو اليها الامراء والوزراء واهل الوجاهة والفضل والادب مضطرة الى الاقتصار على طائفة منهم بقدر ما يسع المكان المعدّ للاحنفال وهذه صورة الدعوة :

لجنة الاحتفاء بعيد « المقتطف » الحسيني

لتشرف اللجنة بان تدعوكم الى الحفلة التي ثقام برعاية حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك احتفالاً بالعيد الخمسيني لمجلة «المقتطف» بدار الاو برا الملكية في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة ٣٠ ابريل سنة ١٩٢٦ رئيس اللجنة القاهرة في ٢٠ ابريل سنة ١٩٢٦

\*\*\*

تنتهز اللجنة هذه الفرصة لتقديم شكرها الى ولاة الامر الذين يسروا لها مهمتها بوضع مسرح الحكومة الرسمي بجميع معداتهِ تحت تصرفها .وتعتذر الى الذين لم نتمكن من القيام بواجب دعوتهم لان المكان اضيق من ان يسع حميع الذين كانت ترغب في حضورهم



بر:\_\_امج

-1-

كلة الافتتاح

عن متخرجي جامعة بيروت الامريكية والجالية السورية اللبنانية في امريكا الجنوبية

قصيدة

المقتطف والحركة الفكرية والاجتماعية في الشرق محمد توفيق رفعت باشا

سعيد شقير بإشا

احمد شوقي بك

الدكتور محمدحسين هيكل بك

الاستاذ اسكندر شلفون

كلة لصاحبي

# حفلة الاوبرا

#### - 4 -

واصف بطرس غالي باشا وقفة بين مرحلتين خليل مطران بك قصيدة السيد محمد رشيد رضا اثر المقتطف في نهضة اللغة العربية محمد حافظ ابراهيم بك قصيدة

نشيد المقتطف

« المقتطف »

# حفلة العيد الخسيني للمقتطف

بدار الاوبرا الملكية

برعاية جلالة الملك فو ّاد الاول

شهدت العاصمة بعد ظهر ٢٠ ابريل حفلة علية نادرة المثال قدمتها مصر دليلاً من الادلة العديدة الساطعة على حبها للعلم وعرفانها قدر المعارف وتكريمها للعاملين في ميدانها و برهنت بها على صحة ما اشتهر عنها من السهاحة والكرم والنبل وهي الصفات التي جعلتها على أم بوئ البلدان العربية

فني منتصف الساعة الخامسة لقاطر الى دار الاوبرا الملكية بناء على دعوة اللجنة الموَّلفة من خيرة رجال الفضل وانصار العلم برآسة حضرة صاحب المعالي محمد توفيق رفعت باشا وزير الاوقاف حالاً ووزير المعارف قبلاً للاحثفاء بمرور خمسين عامًا على انشاء المقتطف — مئاتُ من عظاء مصر وعلية رجالها ونخبة ادبائها وعلمائها يتقدمهم حضرة صاحب الدولة محمد توفيق نسيم باشا رئيس الديوان العالي الملكي مندو بًا من جلالة الملك الذي تفضل فوضع هذه الحفلة تحت رعايتهِ السامية تشجيعاً للعلم . وصاحب السمو الامير الجليل عمر طوسون وحضرات اصحاب الدولة والمعالي يحيي أبراهيم باشا واسهاعيل سري باشا وعلي ماهر باشا ومحمد حملي عيسى باشا وموسى فو ًاد باشا من وزراء الوزارة الحالية وصاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا من روِّساء الوزارات السابقين وصاحب المعالي سعيد ذو الفقار باشا كبيرالامناء واصحاب الفضيلة العلماء السيدعبد الحميد البكري والشيخ محمدبخيت والشيخ محمدشاكر والشيخ محمد مصطغى المراغي والشيخ احمدهارون والسيد محمد الببلاوي والشيخ علي الزنكلوني والسيد محمد التفتازاني والشيخ عبد الوهاب خلاف مدير المساجد والاستاذ حبيب افندي جرجس ناظر المدرسة الاكليريكية نائباً عن غبطة الحبر الجليل الانباكيرلس بطويرك الاقباط الارثوذكس وسيادة نائب غبطة بطريرك الموارنة وحضرات اصحاب المعالي والسعادة فتحالله بركات باشا ومرقس حنا باشا ومصطغى النحاس باشا و يوسف سليمان باشا و يوسف قطاوي باشا وتوفيق دوس باشا وواصف سميكه باشا من الوزراء السابقين وعبد الحميد سلمان باشا المدير العام لمصلحة سكك الحديد وعلي حمال الدين باشا وكيل وزارة الداخلية والدكتور محمد شاهين باشا

وكيل وزارة الداخلية للشوشون الصحية ورشوان محقوظ باشا وكيل وزارة الزراعة وعبدالرحمن رضا باشا وكيل وزارة الحقائية وعبد الحميد بدوي باشا وطاهر نور باشا النائب العمومي ومحرز باشا واحمد عرفان باشا وحميد الباسل باشا ومحمود القيسي باشا المدير العام لعموم الامن وعبدالله بك سميكه المستشار القضائي لوزارة المواصلات ومراد محسن بك مدير الادارة بوزارة الداخلية ومصطفى حنني بك رئيس نيابة الاستئناف والاستاذ محمود ابو النصر بك وادر يس بك راغب والامير ميشيل لطف الله ومشاقه باشا والدكتور مكلانهان مدير الجامعة الاميركية و بعض اساتذتها وجماعة من اساتذة الجامعة المصرية وجمهور كبير من رجال القضاء والمحاماة والطب والصحافة والتجار واصحاب المصانع والمطابع وممثلي الهيئات والنقابات

وقد اوفدت جامعة ببروت الاميركية جناب الاستاذ نيكولي عميد كلية الآداب فيها واوفد متخرجو هذه الجامعة في جميع الاقطار الشرقية والغربية حضرة شحاده افندي شحاده سكر تبرجماعة المخرجين العام .ونابحضرات الياس بك عيساوي عن جماعة متخرجيها في السودان والدكتور خليل مشاقة عن متخرجيها في دمشق ومثل جمعية الاتحاد والاحسان السورية في طنطا حضرات الدكتور ميشبل معمان رئيسها وتوفيق افندي روفائيل قربه نائبها وجورج افندي ابراهيم حنا سكرتبرها

وكان في مقدمة العقائل صاحبات العصمة حرم رفعت باشا وكربمانها وحرم الدكتور هيكل بك والسيدة هدى شعراوي ولفيف كبير من السيدات المصريات والسوريات

وجلس في جانب من المسرح رجال الصحافة العربية والمشتغلون بالادب والبيان وفي الجانب الآخر حضرات المحلفل بهما يحبط بهما حضرة صاحب المعالي توفيق رفعت باشا رئيس لجنة الاحلفال و ممن حضر من اعضائها . واللجنة مو لفة من حضرات سعيد شقير باشا واحمد لطني السيد بك واحمد شوقي بك والسيد محمد رشيد رضا والشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور محمد حسين هيكل بك وانطون الجميل بك والاستاذ محمد صادق عنبر والاستاذ عباس محمود العقاد والدكتور طه حسين والاستاذ ابراهيم عبد القادر المازني والاستاذ نقولا حداد والاستاذ سامي جريديني والاستاذ امبر بقطر والاستاذ جمرة بريديني والاستاذ المبر بقطر والاستاذ بجبرائيل انكبري والاستاذ شارل استانبوليه والاستاذ ادجار جلاد والسكرتبرة حضرة الآنسة مي زيادة

وفي الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة وقف صاحب المعالي توفيق رفعت باشا رئيس لجنة الاحتفال ونلا الخطبة التانية

## خطبة معالي توفيق رفعت باشا

« اني بلسان اللجنة العامة لهذا الاحنفاء و بقلبها . انا الضعيف بوحدتي القوي بها . العي بمفردي الفصيح بجمعها .احييكم واشكر لكم تفضلكم بتلبية دعوثها . و يشرفني ان التي كلة الافتتاح في حفل كهذا اجتمع فيهِ من اهل مصر وضيوفها الكرام الذوائب والنواصي. ومن المتكلين والمفكرين صفوتهم وخيارهم

« نعم يشرفني ان افنتح الخطاب في حفل يشاد فيهِ بذكر العلم واهل بطانتهِ . والعلم لا بدَّ لهُ من فلك تسبج فيهِ درار يهُ . او مرآة متمثل فيها آراء الراسخين فيهِ . او لوح يسجل فيهِ تراث العاملين لهُ · وليس من شيء اجمع لهذا من صحيفة المقتطف

« نشأ المقتطف في سنة ١٨٧٦ ببيروت وما بيروت في ايام العهد القديم الأ احدى مدن فينيقية مملكة الملاحة والتجارة والاستعار . وفينيقية هيالتي اسست مدينة قرطاجنة الشهيرة على العبر الشمالي من افريقية . تلك المدينة التي ما لبثت ان اصبحت عاصمة جمهورية بحرية قديرة — قرطاجنة التي اقامت الرومان واقعدتهم فبانوا يحسدونها ويحرقون عليها الارم . ولطالما ارغوا وازبدوا وبيتوا وكايدوا . حتى دهموها بقضهم وقضيضهم غيها الارم . ولطالما ارغوا وازبدوا نبيتوا وكايدوا . حتى دهموها بقضهم وقضيضهم ثم استولوا عليها فكبت وما هي الأ ان نهضت بعض النهوض حتى حملوا عليها حملة شعواء ماحقة فدمروها تدميراً عملاً بنصح كانون القديم الذي عند ما زارها وهي في عظمة صحدها ونضرة رخائها ومنعة جاهها ترب من جلالها وتوقع الخطر منها على روما . فما اخلتم محدها ولا ذيّل مقالة الأقال نعم ولكن قرطاجنة يجب تدميرها

« ان الناشئين في ارض الفينيقيين الذين توارثوا خلالم ونسجوا على منوالم هم اخواننا السور يون السباقون للغايات الناشطون فما استجموا والمستعمرون للعلم والعمل باي ارض الموا , نع انهم اسسوا بيننا بمقتطفهم قرطاجنة للعلوم زاهية زاهرة لا نخاف منها خطراً ولا نوجس ذعراً ، بل قرطاجنة نحمي ذمارها ونذود عن حياضها . يسرنا رخاؤها ونطيب نفساً برقيبًا ، قرطاجنة نحالفها لا نخالفها ونصافحها لا نكافحها ، فلا خطيب منا اليوم وخنام خطبته نهرة من مهجته صداها لتحي قرطاجنة حرالك اجني الدكتور بن

الفاضلين والعالمين الجهبذين الجائلي الصيت والذائعي السممعة صاحبي المقتطف رجلي ديومفيرا ، فرطاجنَّة العلوم

« وانهُ وان اتبح لبيروت أن كانت مهد طفولة المقتطف و.بزغ قرن شمسهِ.فان لمصر ان تفخر بانها مهد ايناعه بايفاعه ومرقاة اكثاله باكتهاله وما تعميره ُ في الشرق الى الخمسين الأ ناجمة يوُّ به لها · ونادرة يلتفت اليها · وان مصر وهي المتعطشة الى استعادة مجدها العلمي الذاهب لا تزال جيدة التربة طيبة المنبت كريمة الجوهر. فكلما حيًّاها صيّب او جادها غيث اعشوشبت وتألق جوهرها. فاصحاب المقتطف قد شمروا عن ساعد الجد وجمعوا الى غزارة المادة مضاء العزيمة في اخصاب هذة التربة الجيدة بما الحوا عليها من بارقتهم . والامة المصرية الشاكرة على الدوام لمن يعاونونها في شوُّونهـا تناصرت على معاضدة المقتطف بنشروفي دور العلم ومعاهد التعليم اعترافا منها بهذه المعاونة فتمت للقتطف بطيب ذلك المنبت ومهارة اوٰلئك العاملين المثايرين نعمة البقاء الى الخمسين . عمُّرهُ الله للعلم الى مثين من السنين - ونضر الله وجه ذو يهِ بانهم خدموا بمجلتهم الغراء عالم العلوم واستخرجوا بتنقيباتهم مكنوناتها ونشروا في الارجاء نورها واعلوا منارها وبذلوا النفس والنغيس في شرح الغامض واذابة الجامد من اصولها وفروعها ورووا ظأَّ السائلين بقراح اجو بتهم واشبعوا اذهان القارئين بطرائف ابجاثهم وظرائف استنباطاتهم • وعالجوا الموضوعات فتناولوا منها القر يب والبعيد وغاصوا على الدر" في بحارها فاستخرجوا انفسهُ وادلوا في ركايا الاسفار فامنتموا الممتع من اخبار الاحبار ودوخوا بهما القديم وبالدوا وملُّ عبابهم نفائس ما نسجت عقول آلاوائل. واجالوا النظر في الحديث فاستجلوا بنيات الفكر وما انطوى عليهِ من المبتكرات التي سدتها الاواخر فلقد تصفحوا ما ظهر في الغرب مدونًا في اضاميم المؤلفات فدرسوا المذاهب ووازنوا وفحصوا الآراء وقارنوا وايدوا او فندوا وقذفوا الزبد فاستخلصوا الزبد كالمصفاة نقيد الغث وتطلق السمين والراووق ينغى الخبيث ويرسل الطيب. فكانوا الصلة المحمودة بين الغرب المفيد والشرق المستفيد . فما الفوا بابًا للعرفان مغلقًا الأ عالجو.' فانفتح ولا نزلوا بمجدبة من المسائل الأ اخصبت واينع غرسها ودنت قطوفها ٠ ولا صادفوا مشكلة من العلم الأ توفروا على حلها بما اوتوا من دأب على البجث ومرانة علىالتنقير والمخص فدبجوا صحفهم بوشي قرائحهم ونقش سلائقهم وزخارف ابداعهم فجمعت واوعت واخرجت للناس من الاساليب ما يحذني ومن النسق والمنوال ما به يقتدي فاصبحت مرجعاً يو ّاب اليه في شتى الموضوعات ومختلف الصناعات

« واني في ظل مولاي المفدَّى صاحب الجلالة مليكنا المعظم ، من اتسمت اسار يوهُ بمجادة اسرته وقرت في جلال شخصه ابهة الوطن وقامت على قدرته دعائم عظمته — مليكنا الذي نتجارى الى ايديه القبُل شكراً على آلائه واعترافاً بجميله وحسن رعايته من تجلت عنايته الملكية في احياء العلوم ونشر المعارف واتسعت رحابه لوفود العلماء يتزاحم فيها اساطينهم وخيارهم من سفارهم وحضارهم — نعم في ظل هذا الملك العظيم وتحت جليل رعايته وفي دار جوها غريد بذكر اسماعيل وسماؤها صداحة بشكوم اتشرف بافتتاح هذه لحفلة الموقرة »

#### \*\*\*

# الاعتذارات والتهاني

ثم دعا حضرة الاستأذ امير افندي بقطر سكرتير الجامعة الاميركية فقال ان اللجنة وردت عليها رسائل ومكاتبات وابحاث ومقالات شتى في موضوع هذا الاحثفال وليس في حكم الطاقة تلاوتها كلها الآن ثم تلا بعض ما ورد من رسائل الاعتذار و برقيات التهنئة من مختلف الانحاء وهي فيما بلي:

## الرسائل

حضرة المحترم الدكتور فارس نمر

كنا مصممين على حضور حفلة العيد الذهبي لمجلتكم المقتطف الغواء لنشارك المحتلفين في الابتهاج بهذا العيد العلي الكبير لتلك المجلة الخالدة الزاهرة التي قدمت الى مصر واللغة العربية اكبر الخدم العلمية وبعثت روح النهضة والبحث والاجتهاد في ارجاء البلاد ولا زالت تودي هذه الخدمة الشريفة على اتم وجوهها ولكن حال دون هذه الامنية وقوع الاحتفال اثناء رحلتنا من الاسكندرية الى الفيوم بطريق الصحواء وهذا لا يمنع من مشاركتنا للحنفلين بقلبنا واميالنا وثقبلوا شكرنا على دعونكم لنا مع اصدق تهانينا ووافر ملامنا — ٢٤ ابريل سنة ١٩٢٦

حضرة المحترم الدكتور فارس نمر

كتبنا لحضرتكم في ٣٤ الجاري بعدم امكاننا حضور حفلة العيد الذهبي لمجلتكم في يوم الجمعة ٣٠ منهُ بسبب سفرنا الى الفيوم لكون ميعاد الاحتفال في اثنائها وحيث اننا عدنا من هذه الرحلة قبل الميعاد فقد عزمنا بمشيئة الله على حضورها في الميعاد المحدد ونقبلوا مزيد سلامنا — ٢٨ ابريل سنة ١٩٢٦

\*\*\*

حضرة صاحب المعالي رئيس لجنة الاحنفاء بعيد « المقتطف » الخمسيني عثل « المقتطف » الجمسيني عثل « المقتطف » في الشرق عموماً ، وفي مصر خصوصاً ، ثمرة المعارف الواسعة ، والغنون النافعة ، والجد المتواصل ، والود الصحيح ، والتعاون الدائم ، والرغبة الصادقة في نقويم الافهام ونثقيف الاذهان . فالاحنفال بعيده الخمسيني ، انما هو احنفال بملاك هذه الفضائل، ومشرق انوارها، وكنت اود ان اشترك بشخصي ايضاً في هذا الاحنفال الجميل ولكن انحراف صحتي حال دون رغبتي . فابدي لحضرتكم وحضرات اعضاء اللجنة الكوام وافر شكري على هذه الدعوة الكريمة ، وارجو قبول عذري ، واتمنى لهذا العيد الجليل نجاحاً كاملاً ، وللمحافل به عمراً اطول وانتشاراً اعرض ، ولاصحابه الفضلاء دوام الصحة والاقبال والسلام

\*\*\*

حضرة صاحب المعالي

يقدم محمد محمود باشا وكيل الاحزاب المؤتلفة خالص الشكر الى حضرات اعضاء لجنة الاحنفال بالعيد الخمسيني لمجلة المقتطف الغرا وقد طرأت عليه اعذار ضرورية منعته من التشرف بحضور هذا الاحتفال العظيم لمجلة خدمت العلم والادب خدمة عظيمة ولذلك يقدم الى اللجنة عذره عن الحضور و يرجوها قبول احتراماته ٢٦ ابريل سنة ١٩٢٦

\*\*

# The American University Cairo

The Committee for the Celebration of the Fiftieth Anniversary
of the

### $M\ U\ K\ T\ A\ T\ A\ F$

GENTLEMEN

It is a great privilege and pleasure to join with the great host of friends who are celebrating the Fiftieh Anniversary of the founding of your most honored magazine, the MUKTATAF. Far and wide has gone the influence of this important agency of scientific knowledge, literary culture and moral development. The field and scope of its influence are international, but after all we count it our peculiar honor here in Egypt and at Cairo to claim it as our possession, because Cairo is the seat of its activities and the place of its publication.

The American University at Cairo may rightly feel and express a very particular gratitude to the Muktataf for the large part it has played in enlarging the opportunity for such an institution as our own in the Arabic speaking world by emphasizing the importance of education, both literary and scientific. We have been accustomed to calling our institution "a bridge of friendliness between the English speaking and the Arabic speaking worlds." Across this bridge should come and go the culture of both worlds, and the enriching contributions which they can make to each other. What our institution is endeavoring to do in a peculiar way through the lives of students who shall mediate between these two worlds, your magazine

has also been doing through the printed page.

May we also express our fellowship with you in the nature of your ideals. You hold as we also do, that when values of Western science and influence and learning are brought into the Oriental world, they must not be so brought as to denationalize that world. Rather must they be adapted, modified and assimilated so that the Orient will take over the true richness and inner value of that which the West has to offer, but at the same time will give it such Oriental form and expression as may serve not to damage but to enrich the distinctive character of Oriental culture and life. Only in this way can this bridge of international friendship be wisely used and be regarded as a genuine blessing instead of a danger and a ground for fear. A bridge may be used for unfriendly invasion as well as for friendly communications. This is true in the realm of truth as well as in the material realm. As you have stood for friendly intercommunications between the various worlds of thought, so do we in our own work, and in this we count you our ally as we hope we may be regarded by you as your ally.

However, it would not be right to fix our eye only upon the past. The past is always intended to be a stepping stone for the future. For the decades, and, let us add, centuries of opportunity that lie before your magazine, we join in wishing you the largest fields of opportunity and the richest success. Great and wonderful as science and truth have been in the past, their boundaries are ever enlarging, and the Arabic speaking world within which we are laboring is displaying an eagerness for intellectual attainment that indicates clearly that such a magazine as yours stands not at the end of its service, but rather at the beginning of a yet more wonderful service for the days to come. In behalf of the American University at Cairo, we send you these hearty congratulations upon your past record and our sincerest wishes for a still more wonderful future.

We beg to remain,

Yours very sincerly,

President Charles R. Watson

Principal R. Maclenahan

\*\*\*

ايها الاستاذان الكبيران

انتما لستما بحاجة الى اي مدح او وصف في مزاياكا السامية وقد عرفها الخاص والعام ولم يجهلها القاصي والداني. ولا انا بحاجة الى بيان ما اشعر به من فائق الاحترام والتوقير لذاتيكما الكريمتين ، لاني كنت اظهرت ما يكنه قلبي نحوكما فعلاً حين كنت نزيلاً بالقاهرة وحائزاً منكما على آثار العطف واللطف

وقد دعوني ليلة امس بصفتي من اقدم اصدقاء الجامعة الاءبركية وصديقًا لكما — الى الاحنفال الذي اقاموه فيها باسم اليوبيل الذهبي « لمقتطفكما» الثمين ولا محل هنا لذكر ما قيل فيهِ فيكما وستطلعان عليهِ ، على وجه التفصيل ، في مجلتها «الكلية» التى ستصلكما قرباً

كنت فيه طبعًا ، من السامعين ، ولو سميح لي المقام لكنت تلوت ، مع الخاطبين من آيات كالاتكما التي نال منها ابناء الشرق كل خير ، مما علته وشاهدته بنفسي واختم قولي — راجعًا الى خير الكلام — بالتمني لكما العمر الطويل والصحة الدائمة ودوام التوفيق بمساعيكما الانسانية المحضة ، لازلتما ذخرًا للعلم والادب واقبلا سيداي من مخلصكما الاحترام التام الامضاء : ع . سني

القنصل العام للجمهورية الثركية

يپروت: ا مايو ١٩٢٦

بيروت في ١٦ نيسان ١٩٢٦

لحضرات الافاضل الكوام رئيس واعضاء لجنة يو بيل المقتطف المحترمين رأت نقابة الصحافة في لبنان ان تغتنم فرصة الاحنفال بالعيد الذهبي لمجلة المقتطف للاشتراك في عيد المجلة العربية الكبرى فاجتمع مجلس ادارتها في ٢٦ اذار ١٩٢٦ وقرر ان يشترك باسم الصحافة اللبنانية في ذلك العيد وهو يرى من دواعي النخر والسرور ان نتاح له مده السانحة لتكريم مجلة انقضى عليها خمسون عاماً وهي حاملة مصباح العلم

فالى المقتطف المجلة العربية الكبرى ترسل الصحافة اللبنانية تحيتها ونقدم الى منشئيها الافاضل الاعلام تهانيها معربة عن اعجابها بغرستهم التي اصبحت في مدة نصف قون شجرة عالية يجني ثمارها الطيبة ابناء الشرق عموماً والناطقون بالضاد خصوصاً ، اعاد الله عليها الاعوام الكثيرة وهي من التجدد في برد قشيب على ممر السنين

والعرفان في طليعة النهضة الادبية في الشرق عامة والبلدان العربية خاصة

السكوتير الرئيس فوَّاد مغبغب رامز سركيس

泰宗泰

القاهرة في ٢٨ ابريل سنة ١٩٢٦ حضرة الفاضلة المحترمة سكرتيرة اللحنة

تحية واحتراماً و بعد لقد تناولت بيد الشكر والامتنات دعوة حضور الاحتفال بالعيد الخمسيني لمجلة المقتطف ولقدكان من دواعي السرور لنفسي ان اكون بين الحضور في هذا الاحتفال العلمي البديع لولا ما طرأً لي من عذر يوجب علي التغيب عن القاهرة في اليوم المعين للاحتفال

ختامًا اسأَل الله ان بكثر من امثالكم و ينفع الامة بعمكم وفضلكم وسديد, آرائكم وارجو ان نتفضلي بقبول فائق الاحترام عبد الرحمن السبكي عبد الرحمن السبكي

مصر في اول مايو سنة ١٩٢٦ عزيزي الدكتور صرُّوف

كان بودي ان احضر الاحتفال لمرور خمسين عامًا على المقتطف الاغر، وكنت اعتقد ان الظروف ستسمح لي بالاشتراك مع الزملاء وعارفي قدر جهادكم وجهاد المقتطف فلم اعتذر و ولكن قضت الظروف في آخر ساعة ان اتغيب عن هذه الحفلة ، ولذلك فاني ابدي لكم شديد اسفي ، راجيًا ان تجدوا في هذه الاسطر اعترافًا بفضلكم وفضل مجلتكم على اللغة العربية والادب العربي

جبرائيل لقلا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

\*\*\*

مصر في ۲۸ ايريل سنة ١٩٢٦

حضرة الكاتبة البارعة الآنسة مي زيادة سكرتيرة لجنة الاحتفاء بعيد ( المقتطف ) الخسيني بشارع المغر بي رقم ۲۸ مصر

بعد التحية : وصلتني أذكرة الدعوة للاحتفال بعيد المقتطف، وكنت اود الاحتفاظ بها الى آخر وقت حتى لا يفونني سعي الحضور والاشتراك من قلبي في هذا العيد ولكن بعد ان كثر طلاب الاشتراك فيها ، ولعدم تأكدي من الحضور بالنسبة لسفري رأيت ان اعيد التذكرة حتى يتسنى لغيري القيام بهذا الواجب الادبي العظيم ، واني وان لم اشترك بشخصي فاني مشترك بروحي في هذا الاحتفال الذي هو عنوان على الفضل العظيم على الادب واهلم و وصحبه ، فهنيئًا للقتطف بعيده ، وهنيئًا له من باهل العلم والادب يلتفون حوله من الحلف

راغب اسكندر المحامي

ولقبلي سيدتي موفور احترامي وخالص عذري

مىراي القبة في ۲۷ فبراير سنة ۱۹۲٦ سيدتي الآنسة العزيزة تحية واحتراماً

و بعد فان شكري يعادل سروري لوكان يتاح لي حضور حفلة عيد المقتطف لكن المرض مقعدي من اسبوعين وتنبيه الطبيب يقتضي النزامي الفراش بضعة ايام اخرى خشية الانتكاس وانا في دور النقاعة والحمد الله

فتفضلي ايتها الآنسة بقبول عذري وتبليغهِ مع خالص شكري لمعالي رئيس الحفلة وحضرات اعضاء لجنتها

وهذا لن يمنعني من الاشتراك معكم قلبيًا فان للقتطف في كل قلب مكانًا ومكانة وعلى كل نفس دينًا وفي كل روح اثر فضل

واني بصفتي من خدام الادب اشكر فضلك شخصيًّا حيث كان لك الصوت الاول — المجاب شرقًا وغربًا — بالدعوة الى هذه الحفلة امد الله حياتك حتى تحضري يوبيل المئة لها، متمتعة بالصحة والعافية وراحة القلب والفكر المخلص

صالح جودت المحامي

\*\*\*

القاهرة في ٢٦ ايرىل سنة ١٩٢٦

حضرات الافاضل الدكائرة اصحاب المقتطف الاغر

تحية واحتراماً . و بعد فاتشرف باحاطة حضرانكم علماً بان بعض اعضاء النادي اظهر رغبة زائدة في حضور احنفال العيد الخمسيتي للقنطف ولذا نرجو التكرم بارسال خمسة نذاكر باسم النادي

وخنامًا نحيي فيكم الادب ونرجو للقنطف دوام الانتشار في خدمة الناطقين بالضاد حتى تحنفل بهِ الامة المصرية اعياداً اعياداً بعد هذا العيد الخمسيني

وتفضلوا بقبول عظيم الشكر وفائق الاحترام رئيس نادي التضامن النوبي

محمد يونس

\*\*\*

دفنو — إطسا — فيوم ٢٨ ابريل سنة ١٩٢٦

حضرات السادة الاجلاء القائمين للاحلفال بعيد المقتطف الخمسيني

نقدم الشكر العظيم المشبع بروح السرور والغبطة للجنتكم الموقرة لعملها الجليل الذي صادف ارتياحًا جمًّا من جميع محبي المقتطف الاغر والواقفين على اثارهِ الخالدة والذين يرون ان كل ما يكافأ به اصحابه المجلون لقليل جداً في جانب العمر الثمين الذين بذلوه واختياراً لحدمة الشرقيين الجمعين حتى لجت كل الالسن بمختلف انواع المديح والثناء لهم وجاشت العواطف بعوامل نقدير الجيل الى ان تجلت اخيراً فها اعتزمتموه من احتفال فخم

هذا ولي كل الرجاء في ان تبعثوا الى المتعطش مثلي وقد شارك المقتطف في كل ادوارهِ . . . بتذكرة دعوة لحضور الاحتفال بذلكم العيد السعيد ليسطر آيات اخلاصهِ ووفائهِ واني لني احر" انتظار المخلص ونقباوا فائق الاحترام عبدالله عبد العال المليجي

\*\*\*

الابرهيمية رمل الاسكندرية في ٣٠ ابريل سنة ١٩٢٦

حضرات الفاضلين الدكتورين يعقوب صروف وفارس نمر منشئي المقتطف الاغر بعد الاحترام بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اعضاء عائلتنا المقيمين بالاسكندرية اقدم لكما التهاني الخالصة ببلوغ مقتطفكم الاغر عمرالخمسين وهو المجلة التي ولعت بمطالعتها ورضعت من فوائدها منذ الصغر ومنذ تشرفت بتلتي العلوم على يديكما في جامعة بيروت

وانني حينما اتصور ٥٠ مجلداً ضخماً من مجلدات المقتطف مصفوفة امامي الواحد بجانب الآخر اقف مندهشاً لعظم الجهود التي بذلتموها في تحرير العدد بعد الآخر والمجلد بعد المجلد مدة خمسين سنة وما عانيتموه من الاتعاب في البحث والمطالعة ومقاومة الاخصام في الاراء وما اظهرتموه من الصبر والثبات في اذاعة الفوائد العلية بين المتكلين بالضاد

وانني اعد نفسي سعيداً لكون المولى افسيم في عمري لارى مجلتنا المحبوبة تصل الى هذا العمر وتكلل هامة شيخوختها بهذا العيد بحيث اشترك في تكريم منشئيها الفاضلين عظاة البلاد وكتابها وشعراؤها تحت رعاية جلالة الملك المعظم

على ان الذي يدعو الى الالتفات في المقتطف ليس فقط سمو الابحاث وطلاوة اللغة وجليل الفوائد بل الوفاق التام الذي كان بين منشئيه طول هذه المدة ورافقكما من الصغر الى الشيخوخة وهذا الوفاق نادر الحصول في الشرق اذ قد ظهرت جرائد ومشروعات واعمال وثروات فيه وكانت قصيرة العمر لعدم الوفاق بين القائمين بها وقلة الثبات فدوام اتفاقكما دليل ظاهر على صحة ومتانة القواعد والمباديء التي جريتا عليها وكان لها الفضل الاكبر في نجاحكما فنهنيكم بهذا العيد و بهذا الوفاق الذي عز فظيره

وفي الخنام اقبلوا فأئق احتراماتي واسأًل الله ان يكلل ايامكم بالهناء والصحة طول العمر سليم مصور

بيروت في اول مايو سنة ١٩٢٦

حضر العالمين الفاضلين الدكتورين صرُّوف ونمر المحترمين

بعد اداء الاحترام اقدم لحضرتكما بمناسبة يو بيلكما الخمسيني تهاني القلبية راجيًّا من الله ان يطيل بعمركما و بمنحكما القوة والعافية لمواصلة جهادكما في سبيل نشر العاوم والفنون وخدمة الادب العربي

ولا بد انكم قد طالعتم رسالتي بوصف الحفلة التي اقيمت في الجامعة الاميركية وان القلم ليتجز عن وصف مقدار الاحترام ولقدير الشعب السوري لجهادكما

لقد خلدتم في لغة الضاد وفي تاريخ نهضتها الحديثة آثاراً ستظل من اغلى آثارها لما نشرتما والفتما ونقلتما اليها من فنون الام المتمدنة وآدابها. هذا واني آكرر رجائي بقبول تهاني القلبية لكما وتمنياتي بان يحفظكما الله زخراً للعلوم والمعارف والانسانية واطال الله بقاؤكما سيدي ً

نسيب جرجس صبرا

\*\*\*

طرابلس في ٢٦ نيسان سنة ١٩٢٦

لحضرة العلامتين البحاثتين الدكتور صروف والدكتور نمر اعزهما الله حياكا الله ايها العلامتان وبياكما وكافأكما عنا خيراً فان خمسين سنة مضت جعلت المقتطف لدى قرائه المستفيدين كالجامعة الكبرى وانتما فيها الاستاذان الاعظمات . يوشخذ عنكما العلم والادب . فاسمحا لعشاق فضلكما من ابناء طرابلس ان يرفعوا التهاني اليكما بنجاح عملكما الخطير مدى نصف قرن . والله نسأل ان يطيل في حياتكما الغالية وكرمه

الامير اسعد الايوبي الدكتور ميخائيل ماريا يعقوب افندي حبيب عبدالله افندي نوفل وديع افندي الصراف الدكتور ابرهيم خولي زكي افندي خلاط نقولا بك نوفل فريد افندي زريق مسعد افندي يعقوب مسعد جميل افندي زريق انطانيوس افندي زحلوط هنري افندي كاتسفليس فواد افندي مسعد

سرسنا في ٢٨ ايريل سنة ١٩٢٦

لجانب مكرتارية لجنة الاحنفاء بالعيد الخمسيني لمجلة المقتطف الغراء

اقدم للجنة في اشخاص حضرات الافاضل الذين تطوعوا للقيام باعمال سكرتاريتها خالص الشكر واشكر لحضراتهم هذه العاطفة النبيلة عاطفة لقدير العاملين وارجو عدم حرماني من مشاهدة تلك الحفلة الكريمة آملاً ان تصلني الدعوة برجوع البريد والله اسأله ان يكثر من امثال القائمين بهذه الحفلة المباركة المخلص امهاعيل زوين رئيس نقابة وكلاء الصحف ووكيل المقطم والمقتطف

\*\*\*

## البرقيات

الاستأذ العلامة يعقوب صروف

« أَبُن فَانَتِي انشاد قصيدتي في مهرجان اليو بيل الذهبي للقتطف لسبب انحراف صحتي فلن يفو تني نشرها في اول عدد بلي من كبيرة المجلات العربية واجدرها بالتكريم والتبجيل وتفضلوا بقبول خالص تهنئتي وصدق مشاركتي لكم في مسرات هذا العيد العظيم احمد بك شوقي

لجنة الاحتفال بعيد المقتطف بدار الاوبرا الملكية

اشكر لكم وارجو قبول العذر وان قلبي ليشعر بان سائر المصريين متصلة قلوبهم بافئدة حضرات رئيس واعضاء اللجنة المجلة في تكريم مجلة مصر الكبرى الزاهرة وحيد

معالي رئيس الاحنفال بعيد المقتطف بالاوبرا الملكية بالقاهرة

كان تما اغتبط به إن اشهد تكريم اصدقائي واسأتذتي اصحاب المقتطف ولكن همًّا عائليًّا داهمني اليوم فاضطرني للسفر فارجو قبول عذري وثقديم خالص تهنئتي واحترامي لحضراتهم

حضرة صاحب المعالي رفعت باشا وزير الاوقاف بدار الاوبرا الملكية القاهرة لداع صحي ارجو قبول عذري في التخلف عن الدعوة مع اعترافي بفضل المقتطف وصاحبيهِ الملامتين في نشر العلوم والمعارف

لجنة عيد المقتطف بالاو برا بمصر

نشارككم بتكريم المقتطف نبراس العلم في الشرق وائن حالت اسباب قهرية دون حضورنا الحفلة فلا تستطيع هذه الاسباب ان تحول دون ابتهاجنا بها فتفضلوا بقبول تهانينا

حضرة الآنسة مي زياده بدار الاو برا الملكية

كنت اتمنى ان اكون الاولى في هذه الحفلة النادرة ولاسباب خصوصية اعنذر عن الحضور مع تهنئتي لحضرة والدنا الجليل صاحب المقتطف الاغر متمنية له العمر الطويل ولنا الاقتداء باعاله الجليلة الملك صاحبة مجلة المرأة المصرية

مصر ٢٨ شارع المغربي : الآنسة مي

الجامعة لتمدر خدمة المقتطف قدرها مهنئة ابنيها البارين الدكتورين صروف ونمر باليو بيل الذهبي باليو بيل الذهبي رئيس الجامعة الاميركية بمبروت

مي زياده القاهرة

نقابة الصحافة بميروت

نهنىء المقتطف بعيده ِ الذهبي

القاهرة ٢٨ شارع المغربي الآنسة مي

باسم حجمية متخرجي الجامعة احيى المحتفلين بيو بيل المقتطف الذهبي المخدرياً لخدمته الجلى واقدم التهاني لشيخي المنخرجين الدكتورين صروف ونمر بولس الخولي

مي زياده مصر القاهرة

من الارز الى الاهرام والمقتطف اكليل المجد وتهاني الفرع الزحلي رئيس: فرج شحاده

رئيس حفلة يوبيل المقتطف الاوبرا الملوكية بالقاهرة

جمعية المتخرجين بالقدس ترجوكم النيابة عنها بتقديمالتهاني للافاضل اصحاب المقتطف بمناسبة اليوبيل الذهبي لا زالوا من ابطال نهضتنا الادبية والعلية

القاهرة الاو برا الملكية

حریصی: سکرتیر

المتخرجون بصيدا يهنئون منشئي المقتطف

اصحاب المقتطف بالقاهرة

متخرجو الجامعة الاميريكية في حمص يهنئونكم بيو بيل المقتطف الذهبي بمدتهِ ، المامي بفائدته الدكتور امين قزما الدكتور كامل توما

حضرة صاحب المعالي رئيس لجنة الاحتفال بعيد المقتطف الخمسيني بدار الاو برا الملكية بالقاهرة

فلسطين العربية تشارك مصر زعيمة الاقاليم الشرقية في الاحتفاء بعيد المقتطف الخمسيني وتكريم صاحبه لتحيي مصر ولا زال العلم بها معتزاً اسعاف النشاشيبي حضرة الفيلسوف العلامة الدكتور يعقوب صروف صاحب المقتطف القاهرة ارجو ان نتفضلوا بقبول تهنئتي باكبر عيد للعلم في الشرق

اسعاف النشاشيبي

سير سعيد باشا شقير مصر

اعظم احنفال بتار يخ الشرق هو احتفالكم بتكويم موسسي المقتطف بعيدو الذهبي فحدماته للعلم والادب موضوع اعجاب وافتخاركل شرقي واني اشترك معكم هاتفاً بالدعاء فليحيى الدكاترة صروف ونمر فليخي المقتطف

القاهرة المقتطف

يو بيلكم الذهبي عنوان فخر الشرق عضو مجلس النواب اللبناني

المقتطف بمصر

نشارك مكرمي المقتطف ونتمنى اطراد نقدمه

رئيس الكلية الوطنية بالشو يفات لبنان

> لجنة الاحتفال بالمقتطف بالاوبرا مصر ليهنأ اصحاب المقتطف بثمرة غرستهم الباسقة كارزة لبنان

ميشيل صاصى

مصر لجنة الاحتفال بيوبيل المقتطف

الفرع النسائي لجمعية متخرجي الجامعة بمحضكم الشكر والتهاني ذاكرًا بالفخز فضل المقتطف على النهضة النسائية

مصر مي زياده

جورج باز

باسم الفتاء اهني مصراً بركن الصحافة

الآنسة مي الاو يوا مصر

من احق من المقتطف بالتكريم وهو كنز العرب الثمين ومن من نبوغ اصحابه الامجاد وعبقر يتهم اولى بالاعجاب والتقدير واي نقدير اعظم قيمة واكبر شأنًا من هذا اليو بيل الذي نقيم معالمة اليوم عظاء مصر وادباؤها الاعلام و يتوجه بالله المليك بعطفه السامي الكريم فهنيئًا للقتطف بعيده الذهبي الوهاج الذي يفوق اللاكئ في التاج و بارك الله في مجددة مجد العرب وفي مليكها العظيم وشعبها الكريم وشيد خوري: حيفا

مصر المقتطف

بلسان العالم العربي نهنئ استاذنا المقتطف باجتيازهِ العقد الخمسين بخدمهِ المكللة بالنجاح

\*\*\*

Boston, Mass.

The golden jubilee of Al-Muktataf is golden age to Arabic world may it forever continue to give us light and truth from land of Pharaohs we rejoice in this immortal event.

Boston Alumni Chapter. Shibley Malouf.

New York.

To pioneer and standard bearer of modern Arabic culture, Arrabitat expresses admiration extends warmest friendship. Arrabitat. Buffalo, N. Y.

The entire Arabic speaking world is indeed proud of Al-Muktataf its distinguished founders and editors we as ex-students of the American University of Beirut extend you heartiest congratulations on your golden jubilee wishing you everlasting success.

Buffalo Branch.

New York.

American University Beirut trustees extend congratulations and wish you continued success. Staub.

Detroit, Mich.

Trustees Alumni and friends rejoice proudly with you. Staub-Hitti.

Detroit, Mich.

Detroit Syrians rejoice and take pride in fiftieth anniversary Trad, Alumni Secretary.

Youngstown, Ohio.

The Alumni branch of Youngstown send their congratulations on your golden jubilee. Karam.

Pittsburgh Pa.

With the fullest desires and emotions we extend our best appreciation and wishes for the honored magazine and very heartily participate in the honorary ceremony.

Charles Andrews
President of the Alumni Branch at Pittsburgh Pa.

Alexandrie.

Nous nous assiocions de coeur à la fête cinquantenaire de votre revue qui présente la plus belle expression de la pensée et de la vie du monde Arabe.

Direction, Messages d'Orient, Revue.

# خطبة السر سعيد شقير باشا المقتطف واثره ُ في النهضة الشرقية

أيها السادة والسيدات

رغب الي السواد الاكبر من السور بين المقيمين في البرازبل ان امتَّلهم في هذا الاحتفال وان انلو فيه رسالة بعثوا بها الى لجنة الاحتفاء بعيد المقتطف الذهبي يعربون فيها عن رغبتهم في الاشتراك بتكريم صاحبيه ويقدمون اليها تمثالاً من البرنز تذكاراً لهذا العيد ورمزاً عليًا فنيًا الى جهادهما في سبيل العلم والصناعة وقد نقش على بطاقة من لذهب على التمثال هذان البيتان من نظم الشاعر المشهور فوزي افندي المعلوف:

هذا مثال عروس العلم حاملة اكليل غار الى شيخ المجلات يهدي على ذهب اكرامناوعسى يهدى على الماس في يو بيله الآتي

وقد طلب فريق من هو لاء ، مسقط رو ومهم حاصبيا وميمس ، والاولى بلدة احد صاحبي المقتطف ، ان بُقدَّم اليها ، بالنيابة عنهم خاصة ، هدية ذهبية وهي دواتان وقلمان من الذهب في هذا العيد الذهبي رمزاً الى العمل الكتابي الذي قاما به كل هذه السنين الطوال . وود خر يجو جامعة بيروت في مصر ان انوب عنهم في نقدمة ساعتي مكتب رمزاً الى الوقت الذي قضياه في كتابة المقتطف والى حرصها الشديد على الدقائق والثواني في خدمة الادب والعلم

وهذه الهدايا امامكم وانتم شهودي العدول اني ادّيت الامانات الى صاحبيها اما رسالة سور يي البراز بل فهي هذه :

سان باولو في ٩ ت ٢ ( نو فمبر سنة ١٩٢٥ )

حضرات الافاضل اعضاء لجنة الاحتفاء بيوبيل المقتطف الذهبي المحترمين

لقد ورد في بيانكم المرسل اليناكلام بليغ وجميل عن اخوانكم في الدالم الجديد فتكرمتم بذكرهم وتلطنتم بدعوتهم الى الاشتراك معكم في الاحتفاء يوبيل المنتطف الذهبي ، فنحن اعضاء لجئة المعجبين بالمنتطف في البرازيل وعارفي فضله تنقدم اليكم بخالص الشكر ومزيد الثناء ليس على هذه الدعوة وتلك الذكرى فقط بل ايضا على ما ابديتموه من الفضل باظهاركم فضل المنتطف فالفضل يعرفه ذووه

ايها السادة الافاضل

لا رب في انكم تسرون اذ تعلمون اننا نحن اخوانكم القاطنين هذه البلاد لا نزال على الاحتفاظ الشديد بلغتنا العربية وبعاداتنا الشرقية علماً منا بأن لغتنا هي انحني اللغات وعاداتنا الشرف العادات





صورة التمثال الذي اهدئة الجالية السورية اللبنانية بالبرازيل الى « المقتطف » في عيدم الخمسيني

# اسماء الفضلاء الكرام الذين اكتتبوا لتقديم هذا التمثال

( مع مفظ القابيم )

الدكتور فضاو حيدر جرجي اليازجي عزيز سمين زكي نسطاس نعوم اسطفان جميل خوري شكيب جراب رشيد ابو صعب ميخائيل بشاره سلیان مراد سعد شاكر حداد جورج خوري واخوه ابرهيم اندراوس واخوه نجيب يعقوب واخوه صموئيل خوري اسكندر بطرس معاوف الدكتور اسعد بشاره شفيق داود ميخائيل ملوحي ميشال اسعد واخونه داود شكور زکی دیب

باسيلا يافث بنيامين يافث حنا يافت شديد نعمه يافث نجيب أممه يافث الدكتور سعيد ابو جمره سعيد يعقوب جباره وليم يعقوب جباره اديب يعقوب جماره كامل يعقوب جباره اسكندر المر فوزي معاوف عوض عيسى محرداوي مرهج عيسى محرداوي جميل عيسى محرداوي عبس يزبك ميشال عبس ميخائيل ناصيف فرح جبران عيسى بندقي جورج قربان سليم ونسيم سعد بشاره عيسى محرداوي

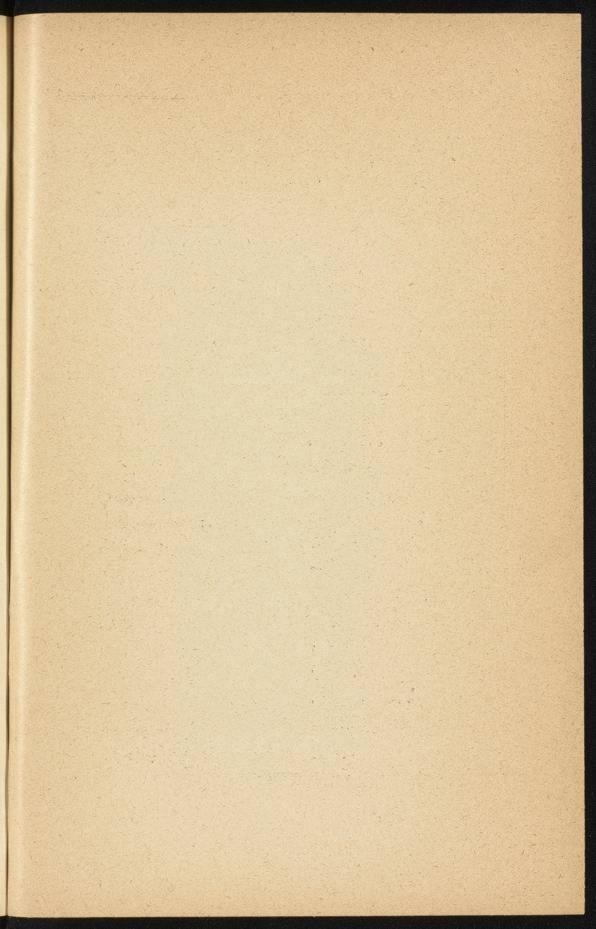

مرت علينا في ديار هجرتنا السنون الطوال تعاقبت في اثنائها علينا عوامل متباينة عوامل قوية ومتعددة . عوامل خارجية وداخاية كانت وما برحت الى هذه الساعة تتجاذبنا تارة الى نبذ وطننا الاصلي وهجر لغته وعاداته وطوراً الى البقاء على الحنين الى ذلك الوطن المندى مهما تقلبت عليه الاحوال ومهما اجتمعت عليه المصائب . فكنا ولا نزال اميل الى سورية والسوريين والى انه سورية وعادات السوريين منا الى نجر اوطان ونمير لغات و وذلك رغما عن بعد الدار وشط المزار ومما لا شك فيه ان المقتطف الذي ثاير كل هذه السنين الطوال على قله الينا ما ثر الشرق وعلوم الغرب بلغة الشرق لهم عامل قدير في احتفاظنا الشديد بلغتنا وبقوميتنا

فالى المقتطف بواسطتكم ابها الافاضل نرسل من هذه البلاد البعيدة تهاشنا الحالصة لاجتيازه هذه المرحلة الطويلة . ونشارككم برغبة حارة في الاحتفاء بيوبيله مقدمين له بواسطتكم ايضاً عربون التهنئة والمشاركة رمزاً عاميا فنيا ينوب عنا في حفلة تكريمه هذه ناطفا بلساننا ان المقتطف خير من احتني به لانه نقع قومه نقما كبيراً وخالداً فانما خيركم خيركم لقومه والسلام

عن اللجنة الدكتور سعيد ابو جمره

وحبذا لو ان مهمتي انتهت هنا وكان حظي بعدها حظ السامعين فقط فلا تشوب لذّ بي شائبة ولكن خريجي جامعة بيروت الاميركية التي تخرّج فيها صاحبا المقتطف اولوني بلسان لجنتهم المركزية شرف النيابة عنهم في هذا الاحنفال وهم يريدون مني ان اقول كلة أقصح بها عمّا يخالج صدورهم من الشعور بالجيل نحو المقتطف وصاحبيه وان ابين ماكان لكتاباته ومباحثه من الاثر في النهضة الحديثة في البلاد الشرقية و بعبارة ادق في البلاد التي يتكلم اهلها العربية

وقد تكرمت لجنة الاحثفاء فاجابتهم الى رغبتهم فلم ببق نصبي من الحفلة نصبب السامعين فقط بل اصبح نصب المتكلين ايضًا فأحرج مركزي وأصبحت نظرًا الى صفتي الشخصية التي لا استطيع ان اجرد نفسي منها بتاتًا في حيرة ولا حيرة الضب وذلك من حيث ما اقول والمدى الذي اطلق العنان فيه للكلام دون ان اخشى العثار • فات الدكتورين صر وف ونمركانا استاذي في الجامعة الاميركية في بيروت فلها علي ما للاستاذ على التليد . ولما انقضى عهد التلذة ودخلت معترك الحياة كان من نصبي مصاهرة احدهما فاصبح بعد ان كان استاذي حمي ايضًا وذا فضل علي من وجهين

وعليهِ فاذا لم اطلق لنفسي العنان في الكلام عنها فمعذرتي الخوف من ان ينسبالي الغرض بسبب صلة الادب والنسب . واذا حجح بي اللسان وامهبت في بعض المواقع خلافًا لما لتتوقعون من رجل له مجمما الصلة السالفة الذكر فمعذرتي صدر مفعم بالشكر

يتدفق منهُ ما لا يقوى على ضبطهِ ، ونيابة عن جمهور كبير من خر يجي جامعة بيروت الاميركية ليست لهم بهما هذه الصلة

وهذا الامل بمعذرتي في كلتا الحالتين يهو ّن علي ّ حرج مركزي و يجعل لي بعض الجرأة على الكلام

### نشوء المنتطف

وُلد المقتطف في بيروت في شهر مايو سنة ١٨٧٦ وكان حين ولادنه صغير الحجم نحيل الجسم حتى خيف ان لا يعيش لاسيا وان العلل التي كانت تنتاب المواليد نظيرهُ في سورية في ذلك العهد كانت كثيرة ووسائل العلاج قليلة

ولكن عناية والديه جعلته ينمو نمو المطردا حتى اذا بلغ السنة السادسة من عمره ذهب نحوله واشتد ساعده . ولما بلغ السنة التاسعة طرأت امور لم تكن في الحسبان جعلت والديه يوجسان خيفة من القضاء عليه لو بتي في سورية فحملاه واتيا به الى مصر ومصر منذ القدم ، منذ عهد يوسف بن يعقوب، ويوسف رجل مريم ، معقل الاحوار وملح أ المضطهدين . فرحبت به ولم تكتف بذلك بل تبنته فشب فيها طليقا حرا . وقد الم الآن السنة الخمسين من عمره ونحن اليوم نحنفل بعيده الذهبي على اختلاف مذاهبنا ومشار بنا

قلت ان اول جزء من المقتطف صدر في ببروت في مايو سنة ١٨٧٦ فان منشئيه كانا من اساتذة الجامعة الاميركية ، احدهما يدرّس الفلسفة الطبيعية والرياضيات، والآخر يدرّس علم الحيئة واللغة اللاتينية . وكانت مكتبة الجامعة الواسعة والجرائد الاوربية والأميركية التي تأتيها باحثة في العلم والفلسفة والصحة والعلاج ، درج ايديهما يستخدمانها كيف شاءًا وكذلك الآلات والادوات العلية التي في معاهدها المختلفة . وكان اساتذة الجامعة في كل فن ومطلب ، ولاسيا الدكتور فانديك والدكتور ورتبات والدكتور بوست والدكتور لويس ، على مقر بة منها يستمدان من علمم و يسترشدان باختبارهم فيا يتعلق بالدروس التي تخصصوا لالقائها من علية وفلسفية وطبية . ولذلك ياختبارهم فيا يتعلق بالدروس التي تخصصوا لالقائها من علية وفلسفية وطبية . ولذلك وجدا نفسيها في مركز قل "نظيره وفي احوال ، لائمة نادرة المثال خدمة الشرق على العموم وابناء العربية على الخصوص باذاعة العلوم والمعارف بينهم . ورأيا ان خير وسيلة العموم وابناء العربية على الخصوص باذاعة العوبية تنير الاذهان بمباحثها ولاسبا ماكان لذلك هي انشاة مجلة شهر بة باللغة العربية تنير الاذهان بمباحثها ولاسبا ماكان تنكرها عمليًا منها بعبارة صحيحة لا تعلوحتي يعسر على العامة فهمها ولا تسفل حتى تنكرها

الخاصة. وتنقل الى المتعلمين منهم مآثر الشرق وتاريخة وما جد في العالم الغربي من الاكتشافات والاختراعات والمباحث العلمية والفلسفية شهراً بعد شهر وعاماً بعد آخر فانضيا الهمة للقيام بهذا الواجب المقدس وصحت عزيمتهما عليه فاصدر المقتطف في اربع وعشرين صفحة من صفحاته الحالية وفي السنة الثانية ناطا ادارة اشغاله بالمرحوم شاهبن بك مكاربوس الذي لم يفسح الله في اجله المرى عيناه هذا الاحتفاء بالمنزلة التي بلغها المقتطف في عيون ابناء الامة العربية

و بعد ذلك دأبا يسعيان في القانهِ وتحسينهِ عاماً بعد عام على رغم المشقات التي اعترضت سبيلها وما اقتضاء نشره من التضحية المادية والادبية خدمة للبلاد الشرقية والمعارف حتى بلغ الجزه الواحد منه في سنتهِ السادسة اربعاً وستين صفحة

وكانت البلاد السورية في ذلك العهد في حالة اضطراب سياسي" والتضيبق على الجرائد بالغًا اشده وكانت الشبهات تحوم حول كل صاحب جريدة او مجلة وكل عضو في جمعية ادبية او علية ظنًا من الحكومة ان وراء الثوب العلمي او الادبي غاية سياسية بقصد منها اثارة فتنة في البلاد والانتقاض على نظام الحكم

فرأيا في سنته التاسعة أن يهجرا به سورية كما سبقت الاشارة ويهبطا مصر فوجد فيها بيئة صالحة وشعبًا يقدر زعماؤه المعارف والخدمة في سبيلها حق قدرها فنها فيها نموًّا حسنًا حتى بلغ مائة وعشرين صفحة في الشهو واصبح تاريحًا عامًا شهر بًا لكل ما يحدث في معاهد العلم واندية الزراعة والصناعة في العالم ومدرسة سيَّارة درج ابدي جميع الناطقين بالضاد ابنها كانوا

### ارتقاء الصحافة الشرقية

والآن ارجو ان تلقوا معي نظرة الى الوراء لنستمرض ما كانت عليهِ البلادالتي يتكلم اهلها المو بية منذ خمسين عامًا وما اصبحت فيه من الرقي في جميع اشكاله . ونظراً الى ضيق الوقت سأَمرُ بالمشاهد مو "السحاب جاعلاً اكثر الكلام على مصر لكي لا يتولاكم السأم ولأن مصر قد فاقت جميع البلاد الشرقية التي يتكلم اهلها العربية في كل شوط من اشواط الرقي

اذا كانت الصحافة كما قال بعضهم عنوان الامة ودليل المدنية يُعرف بها قسط كل شعب من الرقي والحضارة فحسبي ان اقول لبيان مدى نقدمنا في نصف القرن الاخير انهُ لم يكن في مصر منذ خمسين عاماً سوى تسع صحف عربية بين يومية ونصف اسبوعية

واسبوعية.منها الوقائع الرسمية اقدم الجرائد المربية الحية حتى الآن.ولعله ُ لم يكن في جميع البلاد التي يتكلم الهلما العربية اكثر من خمسين صحيفة اقدمها في سورية جريدة حديقة الاخبار لصاحبها المرحوم خليل افندي الخوري وكانت سياسية اكثر منها ادبية اوعملية

فاصبحنا اليوم وفي مصر وسور ية وحدها نحو مائنينوخمسين صحيفة منها طائفة ليست بقليلة تعدُّ من ارقى صحف العالم في لغتها ومباحثها على مختلف انواعها من سياسية وادبية واجتماعية وعلية

ولعل اتساع الحركة الادبية واثر الصحافة فيها يظهران باشد جلاء اذا نظرنا الى هذه الحركة من خلال احصاءات البوسطة المصرية فان عدد الجرائد والمطبوعات التي نقلتها البوسطة منذ خمسين عاماً كان نجو ٤٥٠ الفاً في العام فاصيح الآن نجو ٣٥ مليوناً عدا ما بباع في الاسواق ولا تنقله البوسطة

و بعد ان كان منذ خمسين عاماً لا يصدر في العام سوى بضعة كتب لا تصادف اقبالاً ولا بذكر لمو الفيها فضل ولم يكن في مصر وسورية سوى عدد يسير من المطابع لا يتجاوز العشرين اصبحنا لا بمر بناعام في هذه الآونة الأو يصدر فيه مئات من الكتب الانيقة والرسائل النفيسة باحثة في مختلف المواضيع وارقاها من علية وتار يخية وفكاهية وصناعية وزراعية ومالية واقتصادية وهي إماً موضوعة واما منقولة . واصبح عدد المطابع ير بي على الثلاثمائة منها في مصر وحدها نحو مائتين وخمسين مطبعة بين كبيرة وصغيرة

و بعد ان كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في مصر ضئيلاً جدًّا وعدد الطلبة في المدارس نحو ١٤٠ الفاً معظمهم في المدارس الابتدائية اصبح عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة ينيف على مليون وعدد طلبة المدارس يربي على ستائة الف وجانب كبير منهم في المدارس الثانوية والعالية ولا تزال الشكوى شديدة من قلة المدارس والطلب مستمر على ان التعليم يجب ان يزيد تنشيطاً

ولم يكن في مصر منذ خمسين عاماً سوى مدرستين ابتدائيتين للبنات تضمان نحو اربعائة وثلاثين بنتاً . فاصبح في القطر الآن نحو ٣٦٠ مدرسة للبنات خاصة ونحو ثلاثة آلاف وثلاثمائة مدرسة للصبيان والبنات معاً وعدد البنات اللواتي يتعلن ببلغ نحو مائة وعشرين الفاً والحض على زيادة العناية بتعليم المرأة وتهذبها شديد من كل صوب . وكان ما ينفق على التعليم العمومي نحو ٤٠ الف جنيه في العام فاصبح بنيف على مليوني جنيه .

ولم تكن الحال في سورية احسن الاً من حيث تعليم المرأة فان مدارس البنات كانت نحو ٣٠٠ مدرسة ولكن عدد الطلبة في جميع المدارس من ذكور وانات لم يكن يزيد على ستين الفاً فاصبح الآن اضعاف اضعاف هذا العدد . فني الجامعة الاميركية في بيروت وحدها مثلاً زاد عددهم •ن نحو ٢٧ تليذاً سنة ١٨٧٦ الى ١١٨٣ تليذاً هذه السنة . ولكن لنترك سورية الآن فان شواً ونها لا تسميح لنا بالمقابلة بين ما كانت عليه وما امست فيه ولنعد الى مصر

### رقي العمران في مصر

كيفا قلب المرة طرفة في هذا القطر يرى دلائل الرقي في كل دائرة من دوائر الحكومة وفي كل مرفق من مرافق الحياة وفي كل شأن من شو ون الامة في الزراعة والصناعة والتجارة والمحاكم والصحة والسحبون والتنظيم والتعاون الاقتصادي . فقد كانت قيمة الصادرات والواردات معاً منذ خمسين سنة نحو عشرين مليوناً من الجنبهات فاصبحت اليوم نحو مائة وعشرين مليوناً . وكان دخل الجمارك المصرية نحو ستمائة الف جنيه فاصبح نحو احد عشر مليوناً . وكان محصول القطن نحو مليوني قنطار فاصبح اكثر من مسمة ملابين قنطار . وكان دخل الحكومة من مواردها المختلفة نحو ستة ملابين جنيه فاصبح نحو خمسة وثلاثين مليوناً . وكان طول خطوط السكة الحديدية نحو الف وخمسمائة كيلو متر فاصبح طول هذه الخطوط اليوم نحو اربعة آلاف واربعائة كيلو متر . وكان عدد السكان نحو ستة ملابين فاصبح نحو اربعة عشر مليوناً

ولا حاجة بي لان احملكم عناء سماعي واقف بكم للقابلة التفصيلية بين ماكانت عليه البلاد وما اصبحت فيه في كل فرع من فروع صناعتها وفي كل باب من ابواب تجارتها وفي كل نوع من انواع زراعتها وفي كل مظهر من مظاهر نموها من حيت عقلية شعبها وعدد المتفوقين من افوادها في العلم والصناعة والزراعة والامور المالية والاقتصادية وفي كيفية الحكم وتأدية الواجب في المناصب العامة وغير ذلك

انظروا الى القاهرة والاسكندرية وغيرهما من عواصم المديريات تروا الفرق العظيم بين ماكانت عليه منذ خمسين عامًا وما وصلت اليهِ من حيث انتظام شوارعها واتساعها وكثرة الاشجار والحدائق فيها وانارتها ونظافتها واهتمام رجال الصحة والتنظيم بشوُّونها الصحية ومن حيث مبانيها الشاهقة وقصورها الباذخة ومتنزهاتها ومحالَّها العمومية ومخازنها

وُوسائل النقل فيها وغير ذلك مما يطول شرحه ُ فان هذه العواصم قد اصبحت تضارع بعض عواصم اور با ومدنها الكبيرة وهي لا تزال في سعي حثيث لترقى الى مصاف اعظم العواصم واحسنها نظاماً

وانظروا ايضاً الى المعرض الصناعي الزراعي الذي اقيم في هذا العام فان من جال فيه جولة وقابله باول معرض اقيم في القاهرة منذ نحو ثلاثين عاماً بل بأي معرض من المعارض الاحد عشر التي اقبحت قبله يرى رأي العين المدى الذي اجنازته البلاد في صناعتها وزراعتها ، فإن السلطان حسيناً ابا الفلاح كان في المعارض الاولى يدفع الاموال للصناع والنجار والفلاحين ليأتوا بمعروضاتهم، واليوم يتهافت الشعب على المعرض بمعروضاتهم من تلقاء انفسهم ، وكانت المعروضات الصناعية كلها اجنبية واليوم بات الجانب الاكبر منها وطنياً واصبح طلبة المدارس الصناعية يديرون الوابورات والآلات التي صنعتها ايديهم والصناع الوطنيون يعرضون من الآنية والادوات والاثاث ما يضاهي الصناعة الاجنبية بانقانه ويفوق البعض منها

ومما ترتاح اليه النفوس ونشلج له الصدور من امر معرض هذا العام هو دلالته الناصعة على النقدم الباهر في عقلية عامة الشعب المصري . فان عدد الذين زاروا اول معرض اقيم في القاهرة لم يتجاوزوا الانفس والذين زاروا المعرض الثاني لم يتجاوزوا عشرة آلاف نفس في كل المدة التي بتي فيها مفتوحاً في حين ان عدد الذين زاروا معرض هذا العام بلغوا في يوم واحد خمسة وسبعين الفاً

وليست هذه النهضة القومية للرقي بكل معانيه وفي مختلف نواحيه في مصر فقط بل هي في سورية والعراق وسائر البلاد التي يتكلم اهلها العربية وان تكن الدرجات متفاوتة فان التربة في مصر اصلح للنمو مما هي في سواها من البلاد الشهرقية فكان الرقي اسرع ظهوراً ونتائج النهضة اشدَّ جلاءً . فما هي العوامل التي ادت الى هذه النهضة يا ترى ؟

### الصحافة من عوامل النهضة

ان العوامل كثيرة ولكن ممًا لا ريب فيهِ ان للصحافة اليد الطولى في هذه النهضة ولست مغالبًا في قولي هذا او مكتشفًا امراً جديداً عن الصحافة لم يجاهر بهِ اساطين السياسة وكبار العمّاء وقادة الافكار ولاسيما بعد ان اكتشف غوتنبرج وقوست فن الطباعة الحديثة في اواسط القرن الخامس عشر

فان تابليون كان يرى ان الصحافة من اعظم دعائم الحضارة والعمران. وكان من رأي فولتير ان الصحافة ستهدم العالم القديم و تنشئ عالمًا جديدًا ومن رأي جيس بارتون ان الصحافة هي المدرسة الجامعة الكبرى للشعب لان نصف السكان في اور با واميركا لا يقرأون شيئًا سوى الصحف وكان يقول ان من يعرف هذه الحقيقة لا يستطيع السيحور ما للصحف من الشأن العظيم في تمدين القارتين ورفع مستوى الام فيهما، وكتب لامارتين انه لا بد ان يأتي يوم يصبح عمل المطابع مقصوراً على طبع الصحف فتدوئن الافكار حالما لتولد وتنقل بسرعة البرق الى اقطار المسكونة الاربعة . فان تطور العلم ومرعة التقدم في كشف الحقائق عًا يجعل الكتب قليلة الفائدة لان الوقت الذي تستغرقه كتابتها يجعل ما فيها لدى نشرها وراء العلم الحديث بمراحل وان الكتاب الوحيد ذا الفائدة الوافية بالغرض في رأيه هو الصحيفة اليومية او المجلة الاسبوعية او الشهرية ، فالعلم نور و يجب ان يسير بسرعة النور ولا سبيل الى ذلك بغير الصحف

واذا ثبت ان الصحف اليد الطولى في نهضتنا الشرقية للاسباب التي سبقت الاشارة اليها فما لا ريب فيهِ ايضًا ان للقنطف شيخ المجلات العلمية نصيبًا وافراً فيها

## عمل المقتطف

منذ خمسين عاماً والمقتطف يجاهد في نشر العلوم الصحيحة والمعارف الراقية في البلاد الشرقية ولاسها مصر وسورية والعراق وينقل الى القراء في هذه البلاد خلاصة ابحاث العماء والفلاسفة في كل فن ومطلب في العلم والصناعة والزراعة بلغة عربية صحيحة ظن البعض انها لا نتسع للتعبير عما جد من الامور العلمية الحديثة

ومنذ خمسين عاماً والمقتطف يحض على السخاء على المعاهد العلمية والصناعية ويناشد الحكومة والامة للاقتداء بالغربيين في هذا العمل ناشراً في كل فرصة ثتاح له' ما تنفقه الحكومات على التعليم وما يقوم به افراد الامة وكرماؤها في كل بلاد في سبيل احياء العلم . فانهُ قلمًا وهب مثر في اميركا او اور با هبة الأنشرها المقتطف واتخذها ذريعة لبت روح الكرم العلمي في الشرقيين وحض اغنيائهم على الاقتداء به مظهراً فائدة هذه الهبات في رقي العلم في اور با واميركا واثر ذلك في نهضة البلاد ادبيا ومادياً واتجاه تمدنها الى الجهة الصالحة القويمة ، و بالامس نشر ما وهبه الانكليز والاميركان في عام تفسه 1 مليون

جنيه وعقب على ذلك بان بلاد يجود اغنياؤها بهذه الملابين على التعليم لا بد ان تفوق سائر البلدان <sup>(۱)</sup>

ومنذ خمسين سنة والمقتطف بنير الاذهان و بضرب على الاوهام التي كانت متأصلة عند الكثيرين من ابناء الشرق وكانت عاملاً من عوامل التقهقر والانجطاط فكم قاوم الشعوذة وناوأ القائلين بمناجاة الارواح وكذّب المنادين بصحة السحر والتنجيم وفضح امرار المدعين معرفة المستقبل وتفسير الاحلام . وكم استأصل من الخرافات التي كانت سائدة على كثيرين من عامة الناس باظهار خطاءا والبرهان على فسادها وذلك بالادلة العلمية والاقيسة المنطقية . وكم افاد الزارع والصانع واجاب عن مسائل المستفيدين في باب الاسئلة واجو بتها معتمداً على ثقات الرواة ومجر بي العلماء والصناع من اور با وامبركا

وكم من امير ووزير ورئيس "صلحة ووجيه وذي مكانة في قومه في هذه البلاد وسواها قرأ فيه ما عاد بالخير على بلد من بلاد الغرب من اصلاح علي او زراعي او صناعي او ادبي او اكتشاف او اختراع فأدخله الى بلاده وكان من ورائه نفع كبير من الوجهتين الادبية والمادية

وهذا دولة الوزير رياض باشا شيخ المزارعين المصر بين يقول لصاحبي المقتطف منذ ار بعين عاماً حينما زارا ابعديته بمحلة روح وقد افرك القمح وكان في اقصى درجات الخصب لا نقل غلّة الفدان منه عن سبعة ارادب او ثمانية :

<sup>(</sup>١) هذا نص ما قاله في جزء شهر يونيو سنة ١٩٢٥ :

<sup>«</sup> لا يرال الانكايز والاميركيون اسخى امم الارض على التعليم فند بلغ ما وهيه الانكايز الجامعاتهم في العام الماضي ١٩٥٠٠٠ جنيه منها ٢٤٣٠٠٠ من وقف ركفار الاميركي والباقي وهو ١٠٠٠٠ منهم ولكن الهبات الانكامزية المدارس الجامعة على برها لا تذكر في جنب الهبات الاميركية فني اسبوع واحد من شهر ديسمبر الماضي بلغت الهبات الاميركية ولاية كارولينا الشمالية من الجنبهات فانرجلا اسعه ديوك وهب ار بمين مليون ريال لا نشاء جامعة في ولاية كارولينا الشمالية التي هو منها . والمستر ايستمان صانع الكودك وهب جامعة روشستر عمانية ملايين ونصف مليون ريال ووهب معهد مستشوستس الصناعي اربعة ملايين ونصف مليون ريال ووهب معهد مستشوستس الصناعي اربعة ملايين ونصف مليون ريال فيانت هباته لهذا المعهد ١٠ مليونا من الريالات . ووهب معهد هميتن ومعهد تسكجي ومعاهد اخرى لتعليم زنوج اميركا مليوني ريال، ويظهر مما نشره ديوان التعليم في اميركا ان الهبات للجامعات والكليات والمدارس الصناعية بلنت في العام الماضي ٧٧ مليون ريال او نحو ١٦ مليون جنيه فبلاد يجود اغنياؤها بهذه المدين على التعليم لا بد من أن تفوق صائر البلدان »

ان الفضل في خصب هذا القمح يعود الى هذا السباخ · واشار الى كومثين كبيرتين من السباخ البلدي ، والفضل في عمل هذا السباخ يعود الى ماكتبهُ المقتطف في سنتهِ الثانية عن عمل المخمَّر

وفي المقتطف كثير من رسائل قارئيهِ في جميع البلاد ناطقة بالفوائد التي جنوها منهُ في الصناعة والزراعة والعلم حاوية ما جرّبوه ممّا يشير به فثبتت صحتهُ وعاد عليهم بالنفع الجزيل . و باب المسائل فيه دليل ناصع على الالتجاء اليه في المعضلات لمعرفة ما يشكل فهمهُ او يصعب حلهُ او فيما لم يعثروا على المصدر الذي يمكنهم الرجوع اليه لتزيد معارفهم في علم او فن كتب عنهُ او اشار اليه

#### مباحث المنتطف

وامامي الآن الاجزاء التي صدرت من المقتطف من اول هذا العام اي من يناير الى ابريل وهي كافية للدلالة على سعة دائرة المستفيدين منهُ

فان فيها مسائل من القطر المصري عن القطن وسعرو والطباعة والتجليد وفعل الحشبش وتأثير الكوكابين والحمر وصنعها . ومن سورية ولبنان عن عدم حمل شجر الزبتون كل سنة . ومن فلسطين عن المجلات العلية الشهرية الانكليزية وكيفية ابقاء الجسم نحيفا والارض وعصر الاحياء واسباب اليرقان وعلاجه . ومن بغداد عن موض الكساح وشفائه وترجمة كتاب الغرور لماكس نوردو وتعليل الطرب بالموسيقى وتمدد المادة وماهيته . ومن الزبير بالعواق عن المؤلفات في الجبر العالمي . ومن الموصل عن التربية عند قدماء المصريين والحمام الشمسي وسبب الزكام وعلاجه . ومن ورزبرج بالمانيا عن مجلات الطب الباطني ومؤلفات جبران خليل جبران . ومن كولاكا بالبيرو عن عدد متكلي اللغة العربية وعن السيغا والسل. ومن ماستشوستس باميركا عن السل وكبار السن واصل كذبة نيسان . ومن جاوى عن شكل حكومة ايران وحكومة روسيا وحقيقة السحر وتاريخ لبس البرقع والزمن الذي وجد فيه آدم . ومن ثينا عن لو بس الاول امبراطور المانيا وملك فرنسا . ومن رنجبار عن الجوه والجوم الفرد وسبب بياض الشعر وسكات جزيرة مرنسا يوديونها . ومن سنترال فولز رود ايلاند بالولايات المتحدة عن تيمورلنك . ومن نيو يورك الملائل وديونها . ومن سنترال فولز رود ايلاند بالولايات المتحدة عن تيمورلنك . ومن نيو يورك عن الكاتر المكاتب العمومية وغير ذلك من المسائل من مختلف البلدان

ولو شئت ان اذكر شبئًا من مختلف المواضيع التي طرقها المقتطف وافاض في البحث فيها لفائدة قرآئهِ في كل ابواب العلم والفلسفة والتاريخ والصناعة والزراعة والتجارة لامتد بي الكلام الى مالا يحدمل بعضة هذا المقام . وما على الباحث الأ ان يغتج مجلداً واحداً من مجلداته لاي سنة كانت بل جزءًا من اجزائه الشهرية فيرى معرضاً من المقالات النفيسة والرسائل الانيقة حاوية زبدة ما آلت اليه ابحاث العلاء في كل فن ومطلب وما دبجتة اقلام الكتبة والادباء وجادت به قرائح الشعراء واسفرت عنه تجارب الصناع والزراع في كل بلاد

واليكم بعض المباحث التي تضمنها جزءان منهُ: الاول الذي صدر في مايو سنـــة ١٨٧٦ والاخير الذي صدر في خنام سنتهِ الخمسين اي في ابريل هذا العام للدلالة على سعة البحث ومراميهِ

فني جزئه الاول الذي صدر سنة ١٨٧٦ مقالة في عمل الزجاج و بحث فلكي في القمر ووصف اراضيه وطبيعته وآراء المتقدمين فيه ومقالة في المكرسكوب وكلام على علماء الهيئة عند العرب ونبذة في اللغة الحميرية والقلم المسند واخرى في الصباغ الاحمر المعروف بدم العفريت وتفصيل عن المطر واسبابه ونبذ علية موجزة في حفظ اللحم والماء من الفساد وفي اختراع التلغراف وفي المغنطيس وفي الزلال وغير ذلك

وفي جزء ابريل الاخير من هذا العام مقالات وابحاث ونبذكثيرة في اهم مواضيع هذا العصر فمنها مقالة عنوانها الحرب الكبرى ومن المسوقول عنها. وتليها مقالة عن معالجة السل باملاح الذهب. و بعدها بحث تاريخي عنوانه اسلوب الموّرخين العرب. ثم كلام على الخيل المصرية والخيل العربية . و يليه خطبة بليغة في الغرائز السكبولوجية الثلاث ثم نبذة عن كنوز البحار وغرائب انتشالها . و بعدها كلام عن البقر الحلوب. فمقالة في الادب المصري في القرن التاسع عشر . ثم كلام على ثروة الولايات المتحدة الاميركية . و بعده و وصف للانقلاب الكبير الذي حدث في تركيا فتناول السياسة والدين والملابس ومقام النساء في الهيئة الاجتماعية التركية . ويلي ذلك كلام على ما يقوله بمض علماء اليسوعيين في تأبيد في الهيئة الاجتماعية التركية . في المدارس الاميركية في الشرق الادنى . ثم بحث منه منهب عنوانه ارئقاء وسائل التخاطب في خمسين سنة . و بعده مقالة في المعتقدات منها مذهب تناسخ الارواح ، ثم قصة مصرية عنوانها الشيخ مرعي صبيح . فمقالة التي يقوم عليها مذهب تناسخ الارواح ، ثم قصة مصرية عنوانها الشيخ مرعي صبيح . فمقالة تصفي رباعيات فرحات ثم نبذ في اسلوب الفكو العلمي والاحوال الزراعية في فلسطين تصف رباعيات فرحات ثم نبذ في اسلوب الفكو العلمي والاحوال الزراعية في فلسطين تصف رباعيات فرحات ثم نبذ في اسلوب الفكو العلمي والاحوال الزراعية في فلسطين

والعناية بالطفل والفيتامين في البازلا والمعرض الزراعي الصناعي والسكان والاطيان في مصر وانماء الاشجار بالكهر بائية وغرائب النبات وغير ذلك اراء العظماء والادباء في المقتطف

ولقد استوى في الثناء على المقتطف والاعتراف بالخدمة التي قام بها للبلاد التي يتكلم اهلها العربية العظاء والادباء وارباب الرأي على اختلاف مواطنهم واديانهم ونحلهم واحزابهم السياسية اذ ليس للعلم دين او وطن بل دينهُ الانسانية ووطنهُ العالم باسرهِ قال البرنس حشمت السلطنة في سنة ١٨٨٤ وهو ابن عم شاه ايران «حقًا اني لقد وجدت

المقتطف افضل من كثير غيره من الجرائد الفلسفية التي تطبع الآن في مواكر التمدن المختلفة» وقال صاحب الدولة شريف باشا عنه في سنة ١٨٨٥ « لما كان المقتطف خير ذريعة لنشر المعارف بين المتكلين بالعربية فلا عجب اذا نال ما نال من رفعة المقام في اعتبار الخاصة والعامة معًا ولا ربب عندي ان عقلاة مصر ونبها ما لا يغفلون عن تعميم فوائده ولا يتقاعدون عن السعي لنشر علومه بينهم لاسبا وقد علوا ان انارة الاذهان ونثقيف العقول اقوى واسطة لحفظ الامة وشد عرى اتحادها»

وقال صاحب الدولة رياض باشا في السنة نفسها «ان للمقتطف عندي منزلة رفيعة وقد ولعت بمطالعته منذ صدوره الى اليوم فوجدت فوائده ' نتزايد وقيمته تعلو في عيون عقلاء القوم وكبرائهم ولطالما عددته جليساً انيساً ايام الفراغ والاعتزال ونديماً فريداً لا تنفد جعبة اخباره ولا تنتهي جدد فرائده سوائه كان في العلم والفلسفة او في الصناعة والزراعة التي عثرت فيها على فوائد لا نئمن »

وقالت جريدة تربنر الانكايزية وهي جريدة مشهورة وتعنى بانتقاد الكتب والمجلات الشرقية والعبرانية في سنة ١٨٨٣ « ان المقتطف واسطة الاتصال ببن اسمى معارف عصرنا العلية التي تنشر في الجرائد الاوربية والاميركية و ببن اذهان المتكلين بالعربية ونتضمن عدا ذلك ابجائاً مبتكرة دقيقة المعاني في المواضيع الجارية الآن وكثيراً من الفوائد العلية الموافقة لاحثياجات البلاد »

وقال احد مشاهير الكتاب في سنة ١٨٩٢ في مجلة القرن التاسع عشر اشهر المجلات الانكليزية ما ترجمتهُ «مضى على المقتطف ستة عشر عاماً افاد في خلالها في ترقية العلوم والآداب والصنائع وذلك هو الغرض الذي انشئ لاجلهِ ولا شبهة في ان له مداً في نشر الحضارة والتهذيب »

وقال غيره ُ في مجلة الاستقلال الاميركية بعد ان عدَّد مواضيع الجزء الاول من السنة الحادية عشرة وكان قد فتحهُ اتفاقًا ما محصله ُ « ما اشهى هذه المباحث واحبها الى معلم تلتى دروسهُ في المدرسة الكلية ثم انقطع عن معاشرة العلماء في قرية من مجاهل لبنان » الى ان قال «وقلما يخلو جزء منهُ من المناظرات وقد يشتد الحجاج فيها بين المتناظرين وذلك ينبهُ الخواطر و يشحذ الاذهان »

و يمتد بي نفس الكلام اذا رحت امرد ما قاله' فيه غير هو لاء من العلماء والادباء وار باب السياسة مثل الفيلسوف الدكتور كرنيليوس فانديك والشيخ حسن الجسر والشيخ ابراهيم الاحدب والشيخ يوسف الاسير والشيخ احمد القوصي والسيد قامم الكستي وغيرهم مما هو مسطور على صفحات المقتطف او محفوظ عند صاحبيه ولم ينشر

فكرة الاحتفال بيو ييل المقتطف

ولكن لا بدلي من ان اشير الى اجتاع خصوصي عُقد ابان الحرب العامة حينا بلغ المقتطف سن الاربعين من حياته في منزل الاستاذ الفاضل المرحوم اسماعيل بك عاصم، فقد حضر هذا الاجتاع عدا ارباب الصحف اصحاب الدولة حسين رشدي باشا وعدلي بكن باشا و يحيى ابرهيم باشا وصاحب الفضيلة الشيخ محمد بخيت وصاحب السمادة احمدزكي باشا وصاحب العزة احمد بك لطفي السيد وغيرهم فخطب المرحوم اسماعيل بك عاصم منو ما بالخدمة الكبرى التي قام بها المقتطف لابناء العربية والروح العلي الذي بثه فيهم واشار الى الاستفادة التي نالها شخصيًا من مطالعته لمقتطف و وتعاقب الخطباة بعده فاشاروا الى الفوائد التي جنوها هم ايضًا من المقتطف والفضل الذي كان له بانارة اذهانهم في كثير من الامور العلية والصناعية والصحية والاجتماعية . وزاد السيد رشيد رضا على ذلك كثير من الامور العلية والصناعية والصحية والاجتماعية . وكان من حسنات ذلك الاجتماع الذي يكون ذلك متى بلغ الخسين من حياته النافعة . وكان من حسنات ذلك الاجتماع الذي بكون ذلك متى بلغ الخسين من حياته النافعة . وكان من حسنات ذلك الاجتماع الذي بالطرق التي يقتضبها هذا العصر

ايها السادة : ان ما قاله اسهاعيل بك عاصم وغيره من الخطباء من حيث الاستفادة من المقتطف هو لسان حالي وحال سائر متخرجي جامعة بيروت الامريكية الذين انوب عنهم . فاننا نحن المتخرجين في هذه الجامعة مدينون للمقتطف ولمصر التي اظلته فشب واكتهل تحت سمائها ولكل مجلة عربية علية او ادبية تنقل لنا ما صلح من علوم الغربيين وتمدنهم . وحبذا لو امكننا جميعاً انشاء المجلات ولكن الله لم يهب لسوى القليل من المخرجين وغيرهم من العلاء والادباء المقدرة على اقتفاء خطى صاحبي المقتطف والعمل لافادة الشرق من هذا السبيل

ولقد تم في هذا العام ما اقترح منذ عشرة اعوام وهو احتفال الامة العربية بعيد المقتطف الخمسيني واذا شئتم الحقيقة فان هذا الاحتفال هو بالرقي الذي بلغتهُ الصحافة العربية بوجه عام بل بالنهضة العلية والاجتماعية في البلاد الشرقية . واذا كان لصاحبي المقتطف فضل في جهادهما فهذا الجهاد لاقى تربة صالحة في مصر ولعل المقتطف لم يكن لمعش لولاها

ولقد اغتنمنا نحن متخرجي جامعة بيروت الامريكية هذه الفرصة للاشتراك مع المحنفلين بعيد المقتطف في مصر والاعتراف بفضله علينا إبّان تلقينا دروسنا في الجامعة و بعد تركنا اياها . فلقد كان لنا منهُ نفع كبير في مختلف اعمالنا في الحياة

ان عاصمة الديار المصرية قد أصبحت عاصمة البلاد الشرقية واصبح شعبها في مقدمة بني الشرق في كل ابواب الرقية . والبلاد الشرقية منبع التمدن وام العمران ومصر من اعرق البلدان الشرقية في المدنية ان لم تكن إعرقها . ولقد رحل التمدن من الشرق الى الغرب لاسباب كثيرة يطول شرحها فهل بدأ يعود ?

نم ايها السادة : لقد بدأ يعود وهذه النهضة التي اشرت اليها الجمالاً في كلامي بد عود ته وان احتفالاً كهذا بمجلة علية يرأسه وزير مصري و يلبي الدعوة الى الاشتراك به مثل هذا الجهور من نخبة اهل الفضل واولى الرأي وقادة الفكر على اختلاف مشار بهم و يرن صداه في جميع البلاد التي ينطق اهلها بالضاد فتشترك فيه عن بعد و فقيم احنفالات نظيره في اليوم عينه لمن اقوى الادلة على ان الحياة العلية اخذت تدب في الشرق . ومتى انبعثت الحياة العلمية في جسم امة لبست من التجدن ثوبًا قشيبًا وعاشت المعيشة الحرة التي نتوق اليها وان بلادًا يضع مليكها مثل هذا الاحتفال تحت رعابته السامية منببًا عنه فيه رئيس ديوانه العالى تشجيعًا للصحافة العلمية و يجل شأن العماء والمشتفلين بالعلم و ينشطهم و يجعل

العلم وترقية شوُّ ونهِ في مقدمة اعالهِ على رغم المهام الاخرى والمشاكل السياسية والاقتصادية التي يعالجها ، و بلاداً ينبغ فيها من الافراد والزعماء من لا استمى بعضهم لئلاً يظن البعض الآخر اني ابجسهُ حقهُ ، كلا بدَّ من ان تخطوخطًى واسعة في الرقي في سلم المدنية الى ان تعيد الى الشرق مدنيتهُ بثوب قشيب فتتسنم ذرى المجد وتصبح فخر الشرق والشرقيين

بقيت لي كلة صغيرة لا اودُ العودة الى مكاني دون ان اقولها وهي نتعلق بالمرأة وعود المدنية الى الشرق :

لقد كانت المرأة في الشرق في عهدها الاول كما تعلمون سببًا لسقوطها وسقوط الرجل معها من النعيم الى الشقاء . واذا كان هذا الاحتفال بعيد المقتطف الذهبي التي كانت النابغة ( مي ) في مقدمة الساعين الى تحقيقه يورد ي الى احتفالات نظيره لاكوام سائر المجاهدين في سبيل رفع منار العلم من الصحافيين والادباء وايقاد نار الغيرة في شبابنا الناهض ليحذو حذوهم فيكون للرأة قسط كبير في سرعة عود المدنية الصحيحة الى الشرق، مدنية العلم العالى الذي يرقي الانسانية و يجعل الناس اخوة يعيشون في نعيم من الوئام والمحبة . وتكون امرأة هذا العصر قد كفرت عن ذنب امها في عصر الانسان الاول

\*\*\*

# خطبة الدكتور محمد حسين بك هيكل المقتطف والحركة الفكر بة والاجتماعية في الشرق

سيداتي وسادتي

اقف هذا الموقف كصحفي وانا سعيد بذلك غاية السعادة . معتبط به اكبر الغبطة . فللصحافة مهمة سامية نقوم بها وهذه المهمة تزداد سموً كما تجردت من مطامع المادة . لانها تصبح تضحية للحياة في سبيل خير الجماعة . واغنبطت بان اقف هذا الموقف لان حياتي الصحفية التي تمتد في الحقيقة الى ماض غير قر بب كان لها اتصال بمجلة المقتطف التي نحنفل اليوم بعيدها الخمسيني . وكانت في هذا الاتصال تعبر عن بعض خواطر في شأن الحركة الفكرية . لهذا كان طبيعيًا ان احدثكم في هذا الحفل عن اثر المقتطف في حركة الشرق الفكرية والاجتماعية . وان اقصر حديثي على الحركة الفكرية والاجتماعية سيداتي وسادتي

ارجوكم ان تعودوا ببصائر اذهانكم الى خمسين سنة مضت . الى ذلك اليوم الذي

بدأت فيه مجلة المقتطف حياتها . وان تذكروا ما كان من حياة الفكر في الشرق سنة ١٨٧٥ . وما كان بين الغرب والشرق يومئذ من صلات سياسية وغير سياسية . وارجوكم ان لتقدموا مع السنين قليلاً فليلاً وان تروا غزو الغرب للشرق في مختلف ميادين الحياة في العلم . والادب . والصناعة . والتجارة . وفي كل ميدان آخر . وان تصوروا لانفسكم ما وجب القيام به من الجهود لجعل الاتصال بين الغرب والشرق في اثناء هذه الغزوات غير قاس . هنالك لقدرون ما كان للذين جاهدوا في منع الاصطدام بين القوتين الانسانية بين من فضل . وهنالك تذكرون بالخير من كان لهم في نشر افكارها وفي تهذبها وفي صقلها وفي تمحيصها ودفع الزائف منها . ثم هنالك ترون قدر المجهود الذي ينفقه صاحبه في غير جلبة ولا ضوضاء حين يجلس الى مكتبه وحيداً محاطاً بالمئات والالوف من أكبر الرود وس التي قامت على تذكرواتها عمارة العالم وحضارته . يناجي اصحاب هذه الرود وس و يتفاهم واياهم من طريق كتبهم . ثم يبرز آراءهم ورأ به في آرائهم لمعاصر يه بمن يقرأون لغته

في سنة ١٨٧٥ كانت ام الشرق الغربي ما تزال بعيدة بعض البعد عن غزو الحضارة الاوربية اياها غزواً شاملاً . وكان الاتصال ببن الشرق والغرب ما يزال مقتصراً على بعض الصلات السياسية والفردية . لكن عيون اور باكانت يومئذ مفتوحة واسعة محدقة الى هذا الشرق العربي تربد ان تحقق فيه اغراضاً لها وغايات . وكانت مصر من ببن ام الشرق العربي فتهافت على الغرب تهاتفاً ما نظن ساستها كانوا يقدرون مدى آثاره . فني سنة ١٨٧٥ لقرر انشاء المحاكم المختلطة في مصر وفي سنة ١٨٧٥ اشترت انكاترا اسهم قناة السويس من الحديو اسماعيل باشا وكذلك في سنة ١٨٧٥ كانت روسيا نتحرش بتركيا تحرشاً انتهى الى الحرب الروسية التركية . وكانت افريقا الشمالية كلها مطمح انظار فرنساء وكان من شأن هذه الاتجاهات السياسية ان خلقت نوعاً من الصلة بين اور با والشرق ظل ينمو و بتزايد وما زال ينمو و بتزايد الى وقتنا الحاضر من الحالة بين اور با والشرق ظل ينمو و بتزايد وما زال ينمو و بتزايد الى وقتنا الحاضر

وفي سنة ١٨٧٥ كانت اور با تموج بحركة فكرية قوية غاية القوة · فكانت النظريات العلمية والفلسفية القديمة قد اخذت لتهدم وتنهار امام الفلسفة الواقعية التي مكن لها اوجست كونت في فرنسا وقام بنشرها جون ستورات ميل وهر برت سبنسر في انكلترا . وكانت نظريات لامارك ودارون وغيرهما ذات شأن يذكر عندكثير من اصحاب هذه الفلسفة الواقعية · وكانت هذه النظريات وما ترتب عليها من حركة في العلم شديدة وما كان من

اثر هذه الحركة من نشاط في الاختراع ثرد الى الشرق عن طريق بعض الغربيين الذين اقاموا فيه زمانًا طويلاً. وعن طريق بعض الشرقيين الذين تعلوا في المدارس الاوربية ونشأت افكارهم نشأة غربية

كان محنومًا مع هذا الاتصال المتزايد بين الشرق والغرب، ومع هذه الحركة العلية والفكرية والادبية الشديدة في الغرب، ان نقابلها في الشرق حركة علية وفكرية وادبية جديدة، ولما كانت تطورات كل من ناحيتي الانسانية قد اختلفت قبل ذلك جد الاختلاف عن تطورات الناحية الآخرى فقد كان الاصطدام محنومًا. لكناكان يهون من هذا الاصطدام ان يقوم جماعة بالتقريب بين الافكار التي يظن لاول وهلة ان لاسبيل الى التقريب بينها، وان ينشر جماعة من دفائن علم الشرق وتفكيراته ما بيسر الاعتقاد بامكان التفاهم او بامكان التنافس بينه و بين الغرب تفاهمًا يقرب بينها او تنافسًا يسوي بينها وهذا المجهود لا يقوم به فرد وحده بل هو في حاجة الى تعاون عدد كبير من الافراد وكماكان تعاونهم وثيقًا كانت نتائجة مو كدة وامكن خلق الجو الصالح للاحتكاك الفكري وكماكان تعاونهم وثيقًا كانت نتائجة مو كدة وامكن خلق الجو الصالح للاحتكاك الفكري عنده و يعدون عنه و يودون اليه

من اول المراكز التي التقت عندها القوى التي حاولت نشر الفكر في الشرق العربي مجلة المقتطف، و بحسبك ان تطلع على الاعداد الاولى منها لتقتنع تمام الاقتناع الفاية التي توخاها صاحباها من ايجادها انما هي نشر احدث الافكار والمعلومات على اختلاف اصولها ومصادرها . وربماكانت الوسيلة لذلك في تلك الاعداد الاولى تعتمد على النقل والنرجمة للملومات العلية اكثر من اعتادها على الانشاء والبحث . لكن للمقتطف في ذلك من العذر ان التفكير الغربي لم يكن معروفًا يومئذ في مصر والشرق الأمن طبقة قليلة من العذر ان التفكير الغربي لم يكن معروفًا يومئذ في مصر والشرق الأمن طبقة قليلة ملاحظتها وترتيبها الى هذه العلوم الغربية التي نرى اليوم كما ان هذه العلوم ذاتها لم تكن ملاحظتها وترتيبها الى هذه العلوم الغربية التي نرى اليوم كما ان هذه العلوم ذاتها لم تكن في اور با كما هي اليوم وأن نصف القرن الذي مضى كان مملومًا بالنشاط العلي الى حد كبير وظل المقتطف كمجلة يتقدم كما نقدمت واياه السنون . فبدأت فيه حركة الانشاء والبحث بعد سنوات قليلة وازدادت الاقلام التي تحرره تنوعًا وكثر الكاتبون فيه . ولما كانت الحركة الفكرية قد بدأت تأخذ بكثير مما في الغرب معارف فقد نهضت حركة فكرية شرقية شجي القديم من الإدب والتفكير العربي وتعمل لبيان ان العرب في الماضي لم فكرية شرقية شجي القديم من الإدب والتفكير العربي وتعمل لبيان ان العرب في الماضي لم فكرية شرقية شجي القديم من الإدب والتفكير العربي وتعمل لبيان ان العرب في الماضي لم

يكونوا اقل من الغربيين اليوم شأنًا وان ادبهم كان في كثير من الاحيان ارقى من الآداب الغربية . وكما كانت مجلة المقتطف هي الميدان الاول الذي التقى عنده الكتاب لنشر المعلومات والآراء والافكار الغربية ، كذلك كان احد الميادين لنهضة التفكير والادب العربي ، وان لم يخنص بهذه اختصاصه بتلك . وانك لتقرأ فيه كثيراً من شعر العاصرين ونثرهم

وظلت حركة معارضة التفكير والادب العربي الحديث بالتفكير والادب العربي الحديث بالتفكير والادب العربي القديم زمنًا . ثم نشأت فكرة تراها ماثلة على صفحات المقتطف ايضًا . هذه الفكرة هي كيفية التوفيق في نفس اهل الشرق العربية بين ثمرات الحضارة العربية القديمة وبين الحضارة الاوربية الحديثة

من هنا نشأ تفكير جديد يرجع الى اوائل او آخر القرن الماضي واوائل القون الحالي ومن هنا بدأت الفكرة الاجتاعية الحديثة تشغل اذهان الكثيرين . فحدثت حركة المرحوم قامم امين عن تحرير المرأة ، وقام الاستاذ الشيخ محمد عبده للتوفيق بين نظريات العلم وقواعد الدين ، وتناولت الصحف هذه وما اليها من المباحث الاجتاعية والفلسفية بالبحث والتمحيص. وكان المقتطف في هذا الميدان حظ كبير ، فكانت الرسائل والمباحث التي لا نتسع لها الصحف اليومية تنشر فيه ، وهذه الرسائل ممتعة عادة لانها تجمع بين التفصيل والايجاز

و كمجلة حرة كان المقتطف ينشر على صفحاته الآراء المختلفة المتضاربة بأمل الوصول الى الحقيقة من طريق البحث. وفي ذلك الجهاد قضى خمسين سنة هي التي نخنني اليوم بها. ولعل هذا الجهاد العلمي والفكري هو خير ما يفخر به اصحاب المقتطف من اعمال حياتهم. ولعل الدكتور صروف الذي انقطع للقتطف منذ سنوات كثيرة يقضي نهاره وايامة عملاً للعلم ونشره والمعارف واذاعتها — يشعر وهو في سنه ومكانته بما اداه من خدمة للفكر والأجتماع في الشرق العربي بمجلته

سيداتي وسادتي

كنت اود أن اكون اكثر دقة في حديثي هذا عن المقتطف. لكن الحركة الانتخابية الحاضرة التي تشغل الاذهات ولا نترك لامثالي الذين دخلوا ميدانها وقتاً كافيًا للبحث والتفكير فيما سواها من المسائل تجملني اعنذر اليكم مرة ثانية كما اعتذرت اليكم في اول كلمتي عن نقصيري في هذا الموقف. وليس لي الاً كلمة واحدة اختم بها حديثي اليكم.

ذلك ان اكبر عمل يو ديه الانسان في حياته هو خدمة الحقيقة بنشر العلم . ولقد قام المقتطف بحظ من ذلك عظيم . فله ندلك على كل قارئ من قراء العربية حق . وادا الحق نحنني اليوم بعيده الخمسيني آملين ان يجتني ابناو نا بعيده المثيني

\*\*\*

## خطبة صاحب السعادة واصف بطرس غالي باشا (١) وقفة بين مرحلتين

سيداتي ايها السادة

انما الحياة ذكرى وامل. فمنى اعترضت المرَّ تلك الساعات المظلة العصيبة التي لثقل عليهِ فيها وطأّة الايام ونُتجمع فوق رأسهِ المكاره والاشجان لجأً مدفوعًا بحكم غريزتهِ اما الى الماضي يقلب ما اشتملت عليهِ صحائفهُ من عظمة وبها واما الى المستقبل يحاول ان يستشف ما يحيطهُ بهِ من صور خلابة تكسبها اسرار الغيب روعة وجمالاً

فكم من فنى تعلق باذبال الماضي فودً لو عاش في قصر هارون الرشيد بمرح في مراتع الانس والطرب او في ساحات الوغى ابام صلاح الدين يخترق الصفوف و يرى « الجنة تحت ظل السيوف »

وكم من رجل مجرب ناضج تمنى لو <sub>إب</sub>مث من مرقدهِ فيحيى حياة جديدة يتصورها خيراً من حياتهِ الحاضرة واكثر اتفاقاً مع مقتضيات الثقافة وانطباقاً على احكام العقل

فحفلة اليوم وهي تمود بنا خمسين عاماً الى الوراء تحملنا على الوقوف هنيهة وقفة تأمل و تدبر لنقيس الطويق الذي اجنازته الانسانية بعد جهود نصف قرن من الزمان عسىان نتعرف في ضوء هذا القياس ما نتوقع ان نقطعهُ من مراحل الحياة وما ننتظر ان نشرف عليه في قابل الايام

نحن اذا في عبد حقيقي للذكاء البشري والرقي الفكري.فهلموا ايها الكتَّابوالادباء تعالوا سراعًا من جميع ارجاء العالم العربي . تعالوا الى حدائق المقتطف اليانعة واستظلوا بظلال اشجارها الباسقة التي مضى عليها نصف قرن من الزمان واصحابها بتعهدونها ربًّا بماء العلم والفضل . واقطفوا ما حلالكم من ازهار بعضها لم تتفتح عنهُ الاكام الأبالامس

 <sup>(</sup>١) كان سمادته مريضاً فناب عنه في القائما حضرة صاحب العزة كامل بك وصفي أبو الذهب قاضي محكمة الوايلي الجزئية

وكلها قد ملاً ث تلك الحديقة الغناء شذّى وعبيراً طيباً. ولكل ان يتبع هوى نفسه و يلبي نداء وجدانه . فمن شاء فليمعن في استقصاء الماضي ومناجاة الطلل البالي · ومن شاء فليسم الى تلك السموات العلى المحجبة بحجاب الاقدار التي ندعوها المستقبل . فني عالم الفكر لا سلطان الاً للحرية

هملوا معاشر الشعراء « تذكروا ليلى والسنين الخواليا » واسكبوا الدمع على سحو ذلك الحب القديم وعلى ورود ذوت وذبلت او دعوا الماضي وتعالوا فتغنوا بزهرة لم يعرف لها اسم بعد هي خير من الورد رقة وحجالاً ودون الحبيبة دلالاً وجلالاً

وانتم یا جماعة الموَّرخین ارسموا لنا مجری الحوادث وقولوا — وانتم العلیمون بان المستقبل ولید الحاضر — ای طریق نحن سالکون ولایة غایة نحن واصلون ؟

وانتم ايها العلماء نبئونا الى اي حد تصل فتوح العلم وغزواتهُ في نهاية القرنالعشرين بل حدثونا عن الاكتشافات الحاضرة وهل هي حقًا لم تزد الحياة تركيبًا وتعقيداً وهي تحاول ان تزيدها تبسيطًا وتسهيلاً

وانتم يا دعاة الفضيلة و يا رجال الاخلاق خبرونا هل كان لهذا الرقي المادي من اثر في حياة الناس الادبية ? وهل اصبح الحق والعدل هذه الايام اكثر احتراماً وارفع مقاماً منهُ قبل خمسين عاماً ؟

وانتم يا معاشر الفلاسفة حدثونا عن مبلغ نقدم الفكر البشري وهل سيحين الوقت الذي نرى فيه الحب والحرية والاخاء ناشرة الالوية على حجيع الارجاء ؟

وانتن ابتها السيدات النبيلات القين َ نظرة على هذا القفص العتيق الذي خرجتن ً منهُ بعد طول الجهاد ثم استأنفن سيركن في طريق الكال بتلك الخطى التي جمعت بين الجرأة والحكمة والرشاقة . ومن يدري ? فقد يو ًدي جهادكن في سبيل تحرير المرأة الى ٠٠٠ تحرير الرجال . و يا لها حينتذر من خاتمة بديعة للحركة النسائية

صادتي : ليس تعداد هذه المسائل التي يثيرها في الخاطر اجتماع اليوم مجرد عبث او ادعاء قدرة على حلها وانما القصد من طرحها ان نكشف عن ذلك الميدان الواسع الذي يستطيع ان بمرح فيه العقل والخيال حتى يتجلى لكم هذا الاحنفال بما فيه من اهمية بالغة ومعان سامية . اذ اهمية كل اجتماع انما نقاس بجدة العواطف التي ببعثها وعمق الافكارالتي يخلقها والذكريات التي يحييها والدروس التي يلقيها والمسائل المختلفة السامية التي نقسر العقول على فهمها ومثابرة العمل على حلها . واجتماع اليوم غني بهذا كله غني برعاية المليك التي توجته فهمها ومثابرة العمل على حلها . واجتماع اليوم غني بهذا كله غني برعاية المليك التي توجته أ

على اني اريد قبل ان اختم هذه الكملة ان اعرب عن امنية تخالج نفسي وعن بعض العبر الجديرة بالنظر في احتفال اليوم

اما الامنية فهي ان تكثروا من امثال هذا الاجتماع وان نقيموا الاعياد في الايام الكبرى من تاريخكم القومي. ان لكم لتاريخا مجيداً حافلاً بالمفاخر والمآثر . فمن حقكم ان تأخذوا منه ما شئتم من اسباب التفاخر ولكن من واجبكم ان تبحثوا في طياته عن فضائل اجدادكم وما انتقل البكم منها في دمائكم وان تستقصوا في ثناياه العمل بها، اسرار حضارتكم العظيمة الخالدة واما العبر التي نستخلصها من العيد الخسيني للقنطف فهي عديدة اجتزى منها بما يأتي:

اولاً — ان لحب العلم قوة لا ثقاوم فهو الذي حمل موَّ سسي هذه المجلة على الهجرة من بلادهم طائعين مخنارين فضحوا بالحنين الى الوطن على مذبح الحنين الى العلم

ثانيًا — ان ليس للعلم وطن خاص فهو ينمو و يزهو حيثما وجد التربة صالحة وكما زاد العلماء في نشرهِ اسرافًا وتبذيرًا ازدادت دائرتهُ نورًا واتساعًا

ثالثًا — ان كل بلد يفتح ابوابهُ لاصحاب العلم والفضل و يرحب بذوي العزائم القوية والافكار الحرة يجني من وراء ذلك احسن الثمار

رابعًا — ان المقتطف قد آثار في العالم العر بي حب المعرفة والاستطلاع العلمي خامسًا — انهُ قدم لنا ابلغ الامثال على الثقة بالنفس والمثابرة في طر بق الخير

سادسًا — انهُ بافساحه ِ صَنْحاتهِ لمتضارب النظر يات ومختلف الآراء في العلم والادب والتار يخ والفلسفة وما الى ذلك من الابحاث القيمة قدم للناس درسًا عاليًا في التسامح الذي يصح ان ندعوهُ بالكرم العقلي

سابعاً — ان له ُ فضلاً ظاهراً في رفع المستوى الادبي لرجال القلم وكشف مواهب الكتاب والمفكر ين فساعد بذلك على تأسيس سلطة جديدة في الشرق يدعوها الغربيون بالسلطة الرابعة وهي التي يستظل برايتها رجال الصحافة والمفكرون

ثامناً — انهُ اقام الدليل لابناء الشرق على ان الاكبار والاجلال ليسا قاصرين على ارباب الوظائف الحكومية بل ان هناك شرقاً اغلى واسمى ومجداً اعلى وابق يضرب فيهما بسهم كل مخلص محب للخير وكل باحث عن الحقيقة وناشر لها وكل ساع مجد ً في ان يكون نافعاً لوطنه خاصة وللانسانية عامة

سيداتي . ايها السادة . بالامس احنفلت مصر بالعيد الخمسيني للجمعية الجغرافية الملكية التي ظهرت الى عالم الوجود بفضل امير متنور فقدمت للعلم كبرى الخدم واليوم قد دعانا لفيف من اهل الفضل والادب الى الاحتفال بعيد خمسيني لعمل جليل قام به افراد معدودون وكانت له ُ من الثمرات الطيبة ما عم العالم العربي باسرو فهاتان الحفلتان دليل ناطق على ان الشرقيين حكومة ً وافراداً يستطيعون ان ينهضوا ليو مسوا اعمالاً نافعة صالحة للبقاء وان يثابروا على ترقيتها وانجاحها تلك نتيجة تبشر بالخير العميم وهي نبرر ونقرب اسمى المطامع وابعد الآمال آه

### قصيدة خليل بك مطران

تلك المنارة في المكان العالي ترمي الدحى بشعاعها الجوال للناس من حجيج مضين طوال لغوامض الاشياء والاحوال وترود كل مظنة بسوال كنه البقاء وغاية الترحال

شيدتماها زينة وهداية مرآتها عُلُونة كشافة عين نطالع مير كل حقيقة وقف النبوغ وراءها مستشرفا

فيزور نجم الارض في الادغال يجناز اجواز الغيوب فيجنلي فيها شموساً لم يدرن بخال فيري درارئ لم تضأ بذبال والموج فوق حدوده متعالي وتصاد من اصدافهن لآلي

يسمو الى نجم السماء وينثني يرنو الى الذر الدقيق من الثرى يلقى ابتساماً والخضم مقطب فينمُ وجه اللج عما في الحشي

بحبائل من نورها وحبال آيات سحر للعقول حلال منهم بما يروي من الاقوال تلج القلوب بلطف الاسترسال من حكمة الاحقاب والاجيال حلو الجني وبكل حسن حالي طالت على متطاول الاجبال

ما زال يقتنص الاوابد دائباً ويعير من حسناتها قليكما فتوافيان القارئين على صدى وتطالعان اولي النهى بطرائف في دفتي سفر تضمن ما غلا متجدد عدد الشهور ربيعة لو نضدت اوراقهٔ من كثرة

انشأتماها للعلوم محلة كسيت بدائعها فنون جمال مهرت عيونكما على القانها فمن السطور بها سواد ليالي ومن المداد دم اريق وان بدا متنوع الالوان والاشكال

\*\*\*

يعقوب في احياء مجد بلادم وبقاء تالدها من الابدال هو فيلسوف سيرة ومريرة متطابق الاقوال والافعال ادنى الرجال الى الكمال ولم يكن في العصر شيءٌ مغريًا بكمال وفتى المواقف فارس ما فارس في حومة ادبية وسجال حلاً ل معضلة الامور اذا غدت والوجه قد اعيى على الحلأل هل بين اقطاب الفصاحة مثله مسباق غايات بكل مجال يا فرقدي ادب ونبل ادركا اسمى المني من رفعة وجلال متآخيين وذاك فضل توافق بطباع خير فيها وخصال ليس التشابة والتشبة واحداً رخص الزبرجد والزمرد غال كرماً بهن على نعيم البال ووصلتما الاسحار بالآصال يأتي ولقريراً لحكم الحال يهنيكما شرف المقام وخيره علياء قدركا بغير تعالي والعيد عيد النصف من مئة مضت في خدمة هي مضرب الامثال عيد بلاد الشرق فيهِ بلدة ولاهله فيهِ اشتراك الآل واذا ذكرنا العيد فلنذكر اخًا لكما بناديه المكان الخالي لم ينصر العرفان نصرتهُ امرؤ بشمائل خلقت لها وخلال ان فات عينيهِ شهادة بومه هذا رآه باعين الاشبال صحب كا شاء الوفائة ثلاثة كانوا لاهل الشرق خير مثال بدأوا جهادهم وساروا سيرهم ببغون مطلوبا عزيز منال متماونين وبالتعاون حققوا في كل مرمى ابعد الآمال

خمسون من خير السنين ضننتا وبذلتما للعملم مجهوديكما بحثًا عن الماضي وثقديراً لما صبراً على الايام حتى اقبلت من كل وجه ايما اقبال

في العالمين جلائل الاعمال ليس الكبار مَّن الرجالُ هم الأولى ضربوا الطلي (١) فدعوا كبار رجال قد يحسب العز الرفيع مجازف في طرقه غيلاً على الرئبال قد جرأته عقيدة الآجال لانارة وهدى وكشف ضلال فهم لعمري خيرة الابطال ولهم مكانتهم من الاجلال

اخلاق جد لا نتم بغيرها او يقحم الموتُ الجسورُ وعلهُ اما الأولى دأبوا وذابوا حسبة وشروا براحتهم هناء بلادهم لهم الولاية والقلوب عروشهم

بلبانة والعمدر من اقلالي ماذا يمثل منهُ لم الآل كالري من بنبوعه السلسالـ شتان بين حقيقة وخيال

يا من مدحتها فلم نف مدحتي قد قام مجدكا كطود شامخ وهل الروي وان تسلسل شافياً لا بدع في نقصير شعري دونهُ

本本本

## خطبة السيد محمد رشيد رضا

اثر المقتطف في نهضة اللغة العربية بالعلم

سادتي الافاضل - كان لي الحظ أن كنت اول من اقترح الاحنفاء بالمقتطف عند ما يتم الخمسين من عمره م اذكان هذا منذ عشر سنين ، واحمد الله تعالى ان اقتراحي قد تحقق ، ورغبني قد استجيبت ، وانني كنت عضواً في اللجنة التي نشرت الدعوة الى هذا الاحنفال ووضعت النظام له'

على اني صرت أكره الاحتفالات بعد ان اصبحت « مودة » ثقليدية ثقام لكل إنسان له ُ بعض الانصار والحبين سواء عمل ما يستحق الاحنفاء بهِ او لم يعمل ، وهو امر تضيع بهِ فائدة الاحنفاء ، ويصير تمتمًا بلذة ادبية لجماعات من الناس ، وكان ينبغي ان لا يحلفل الا باصحاب الاعمال النافعة للامة

صار الناس يتنافسون في إقامة احنفالات عظيمة للحفاوة ببعض الوجهاء اوالادباء لا ينقصها الأ اشتراك الملوك فيهاً ، وحفلتنا هذه تمتاز باشتراك جلالة مليكنا المعظم فيها

<sup>(</sup>١) الاعناق

بجملها تحت رعايته وندب دولة رئيس ديوانهِ العالي ليمثله ُ فيها — وتمتاز ايضًا باشتراك بعض الجماعات والجاليات العربية في الاقطار البعيدة و بعض المدارس العالية فيها

ان الاحنفال والتحاشد على الحفاوة بالعامل المفيد للامة بعمله ضرب من ضروب الشكر العام ، والشكر للحسن مدعاة للزيد من الاحسان ، وحافز للهمم و باعث لها على النقان الاعمال ، كما ان شكر اهل المظاهر وان اساؤا مثبط للهمم ، وصاد للدهماء عن خدمة الامة ، وسبب للغرور بالباطل ، وفي الحديث الشريف « المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور (۱)

قد احيا ملك مصر باشتراكم في عيد المقتطف سنة من سنن خيار ملوك الاسلام المتقدمين ، جرى عليها من بعدهم ملوك اوربة المتأخرين ، في تكريم العلماء لاوعلاء منار العلم والحث على النبوغ فيه ، فقد حكي عن بعضهم ( ملك شاه او غيره ) انه كان اذا نبغ عالم في عهده يقيم له احتفالاً على أيشي فيه ذلك العالم ومن حوله عظاء الدولة والامة من الوزراء والعلماء ، وامامهم بعض الجياد من خيل الملك وعليها شارته الملكية ( الارمة او الامرة الرسمية ) للاشعار باشتراكه في الاحتفال وامره بالحفاوة بذلك العالم وقد نخه نشرة المناه من المارة الناه على المالة المناه ال

وقد نبغ بتأثير هذه العادة في تكريم العلماء عالم فاق الاقران فكان من شأن الملك في المبالغة والعناية بتكريمهِ ان مشى هو في الحشد المحنفل ووضع تلك الشارة الملكية على عائقهِ بدلاً من وضعها على بعض جياده للابذان باشتراكه ، فقيل له في ذلك فقال إن هذا العمل سيكثر في الامة امثال هذا العلامة الكبير ، وقد كان ذلك

اننا قد المجتمعنا اليوم لاقامة هذه السنة الاجتاعية ، الجتمعنا لنثني على اثارة علية نافعة لامتنا العربية ، ثبت العامل عليها نصف قرن كامل ، هذا العمل هو مجلة المقتطف العلمية الصناعية الزراعية التي انشأها العالمان العصريان الكبيران: الدكتور يعقوب صروف والدكتور فارس نمر منذ خمسين سنة وقد احسنا فيها خدمة هذه الامة من وجوه عهد الي وملائي اعضا للجنة الاحتفال ان اقول كلة وجيزة في احد تلك الوجوه وهو « اثر المقتطف في نهضة اللغة العربية بالعلم » وهو موضوع واسع لا يوفي حقه وتبلغ غايته الا بتأليف سفر كبير ، وانني مها اوجز في القول لا استطيع بيان المسائل التي يصح ان تكون فهرساً لهذا السفر ، وحسبي ان اشير الى ما خطر في بالي منها اليوم عند ما

<sup>(</sup>١) الحديث رواه البيخاري ومسلم من حديث ابيهاء بنت إبي بكر ' ومسلم من حديث الحتها عائمة أم المؤمنين ورفعتاه كلتاهيا الي النبي ( ص )

فكرت في موضوع خطابي ، وهو يدخل في خمسة ابواب لا ببيح لي الوقت المقدر لكل منا ( خطباء الحفلة وشعراءها ) تجاوز عثبة باب منها ، فاكتنى بذكرها

الباب الاول : حاجة امتنا العربية في حياتها الاجتماعية والاقتصادية — او حياتها العصرية — الله المأم الأ العصرية — الى العلوم والفنون الكثيرة ، اذ لا يعرف قيمة خدمة المقتطف للعلم الأ الذي يشعرون بهذه الحاجة

الباب الثاني: كون هذه العلوم والفنون لا تغيدنا الفائدة التامة الأ اذا اخذناها باستقلال الفكر والاجتهاد في الحكم ، بحيث تصير ملكات راسخة في الامة ، واما حشو الاذهان بالالفاظ والمصطلحات وشغل العقول بحفظ بعض المسائل ثقليداً لمن نقلت عنهم فقد يكون ضرره اكبر من نفعه

الباب الثالث: توقف هذا الاستقلال في العلم واجتناب التقليد الصوري فيهِ على تلقيهِ بلغة الامة حتى يكون ملكة من ملكاتها التي تصدر عنها اعمالها

الباب الرابع : إشراع الطريق الموصل لجمل لغة الامة نتسع لهذه العلوم والفنون وما يتجدد منها في كل آن

الباب الخامس: ضرب الامثال للفروق بين تعلم العلوم بلغة الامة وتعلمها بلغة الباب الخامس: ضرب الامثال الذي تكون به العلوم والفنون ملكات في انفس الامة وصناعات في ايديها، والتقليد الذي حظ صاحبه حفظ بعض الاصطلاحات والمسائل التي قد يذهب بها النسيان، ولا تؤتي كل ما يراد بها من الاعمال، وانني أشير الى مثل واحد يغني عن امثال كثيرة

أيها السادة

انني لم انعود الاطراء والمدح الشعري ولا المبالغات الخطابية التي نثير الاعجاب وتبعث على التصفيق والهتاف ، وانما انا كلف بحب الحقيقة مشغوف بالتصريج بها وان لم يرض به الأ القليل من الناس . فاستأذنكم بان اقول ما أعنقد في اشتغال امتنا المصرية العربية بالعلم ، أقول ان تلقيه بلغة اجنبية جعله نقليديا لا غناء فيه ، ولا ترني البلاد به الى ما تبتغيه ، وهو ان يكون العلم ملكة في انفس الامة وصناعات في أيديها ، انه قلما يوجد فينا من يسمى عالماً بكل ما يفهم اهل الغرب من معنى هذا اللقب، ويوجد في الامة اليابانية ما لا يحصى من العلماء الماثلين لعلماء اور بة في كشف الحقائق والاختراعات ، وذلك انهم نقلوا العلوم والفنون الى لغتهم ، وتلقوها تلقياً استقلالياً

فكانت ملكات في انفس الامة وصناعات في ابديها ، مع محافظتهم على جميع مقوماتها ومشخصاتها الملية ، وازيائها وعاداتها الوطنية ، فهذا سبب فوزهم بما لم نفز به من ثمرات العاوم والفنون مع اننا سبقناهم الى اقتبامها بعشرات السنين ، ولهذا نرى رجال التربية والتعليم عندنا قد شرعوا بتلافي هذا الخطأ في عهد الاستقلال

لو اننا نقلنا العلوم والفنون الي لغتنا العربية لكان انتشار المقتطف والاستفادة منهُ اضعاف ما نعلم الآن، و يمكنني أن اقول ال المقتطف لم يقدر قدرهُ، ولم ينتشر الانتشار الذي يستحقهُ بعنايتهِ في نقل العلم الى لغة الامة

ان صاحبي المقتطف قد هيأهما القدر ليكونا ركناً من اركان النهضة العملية العربية فبلغا منها الغاية المعروفة لاهلها ، ولم يكن لهما ولا لامتهما ولا لدولتهما سعي فيما اسندناهُ الى القدر الالهي ، وهذا بيانهُ بالاجمال :

زُيْن لبعض اغنيا الاميركان ان يوسسوا في بيروت مدرسة كلية يتوسلون بها الى الدعوة الى مذهبهم الديني بنشر العلم والتربية الاميركانية الاستقلالية ، وان يجعلوا التعليم فيها بلغة الامة السورية وهي العربية ، ففعلوا خلافًا لعادة أمثالهم من موسسي المدارس في الشرق الذين يتوخون فيها احياء لغاتهم وإماتة لغة البلاد ، وجعل العلم الجديد فيها نقليديا ضعيفًا لا يرجى بلوغ الكال فيه ، ولا يثمر جميع الثار المقصودة منه

وكان من حسن التوفيق أن وجد في اساتذة هذه المدرسة من آحب العرب والعربية وسورية والسور بين حبًا خالصًا غير مشوب بالهوى ، وفي مقدمتهم الدكتور كارنيليوس فانديك الشهير ، ذي الذكر الحميد ، وكان هذان الشيخان الكبيران يعقوب صر وف وفارس نمر من تلاميذه في الرعيل الاول من حلبة العهد الاول لهذه المدرسة ، فتخرجا فيها عاشقين للعلم يتجلى في معارض اللغة العربية وحللها ، وللغة العربية تكون مجلى للعلوم العصرية وفنونها ، فاشتغلا زمنًا بالتعليم على هذه الطريقة في المدرسة ، ثم بدا لمؤسسي المدرسة فتحولوا عن النهج الاول ، وجعلوا تعليم العلوم والفنون فيها باللغة الانكليزية فخرج الاستاذان البارعان منها وعو لا على خدمة العلم باللغة العربية وخدمة اللغة العربية بالعلم بالشاء مجلة لذلك فانشأً ا مجلة المقتطف في بيروت و بعد بضع سنين انتقلا بها الى مصر حيث مجال العلم اوسع ، و بضاعة الفنون أروج ، وقيمة العاملين ارفع

ولو عارض اولو العلم بهذه اللغة عبارة المقتطف فيما كان يقتبسهُ من المجلات والكتب الانكليزية في كل علم وفن بعبارة غيرهِ من المترجمين الذين تلقوا تلك العلوم والفنون

باللغات الاجنبية لحكموا للمقتطف بان أثره ُ في نهضة اللغة العربية بالعلم افضل الآثار وامثلها ، فان العربيالذي يقرأ المقتطف يفهم كل ما يقرأه ُ الا ما يجهله ُمن الاصطلاحات و بعض الامهاء الاعجمية القليلة ، ولا يشعر بانهُ يقرأ كلامًا مترجمًا

واذاكان القارئ من علماء هذه اللغة يعرف قدر الجهد الذي بذل في كل باب من ابواب المقتطف لابراز ما يتجدد من مسائل العلوم الكونية والاجتماعية والطبية والاقتصادية وفي الصناعة والزراعة والثجارة بعبارة عربية في الزمن الذي هجرت فيه اكثر مفردات اللغة ، ونسبت المصطلحات التي وضعها سلفنا في نهضتهم العربية السابقة ، على قصورها عن اداء معشار ما تجدد في هذا العصر

كان محرر المقتطف يقف عند الكلة الاعجمية المفردة وقفة قصيرة او طويلة يبحث فيها عن كلة عربية ترادفها ، وكان مما يراجعة فقه اللغة ولاسيما قبل طبع المخصص ومفردات ابن البيطار وقانون ابن سينا وكتاب الحيوان للجاحظ او للدميري وغيرها . ولو أن الدكتور صروف جمع ما سبق الى استعاله من الالفاظ التي كانت مهجورة فوصل شملها بما يناسبها ومن المصطلحات الجديدة لبلغت سفراً كبيراً ، على ان الاصطلاحات الجديدة البلغت سفراً كبيراً ، على ان الاصطلاحات الجديدة المهديدة كانت يسيرة لا غناء فيها

ينتقد بعض عائنا الغيورين على اللغة تساهل المقتطف في التعريب و كثرة استعاليه للفردات الاعجمية التي يسمل وجودما يحل محلها من اللغة بالترادف او التجوز او الترجمة او وضع جديد يشتهر بالاستعال، وهذا مذهب لا يمكن لفرد من العلماء ان ينهض به به بل يتوقف على مجمع لغوي على دائم ينهض به وهذا عمل كبير لا ينهض به فرد ولا افراد، وقد ذكر في الحفلة التي أقامها صديقنا المرحوم اسماعيل بك عاصم لصاحبي المقتطف احنفاء بمضي ار بعين سنة من حياته وحضرها بعض كبار الوزراء والعلماء وأصحاب المجلات، وقد سعينا مع بعض من حضر تلك الحفلة الى انشاء المجمع وأنشي بالفعل وكان صاحبا المقتطف من اعضائه العاملين، ثم كانت احداث سنة ١٩١٩ سبباً لتوقيفه ، ثم تجدد السعي لاعادته ، والظاهر انه لن يتم ذلك الأ بمساعدة الحكومة لرجال العلم على احيائه ، فنسأل الله تعالى ان يوفقها لذلك، وحسب المقتطف حسن اثر في نهضة اللغة العربية بالعلم بضع وستون عجلداً كتبت بهذه اللغة تخلد لكانبيها الفخر ، وتنطق السنة المنصفين بالشكر ، وما من حسن من اعمال البشر الأ وفي الامكان احسن منه ، لان استعداد هذا النوع لا غاية له ولا حد ، وقد قال معلم الخير عليه الصلاة والسلام ، «من لم يشكر الناس لم يشكر الله »

## قصيدة حافظ بك ابرهيم

شيخان قد خبرا الوجود وادركا ما فيه من علل ومن اسباب واستبطنا الاشياء حتى طالعا وجه الحقيقة من وراء حجاب خمسون عاماً في الجهاد كلاها شاكي البراعة طاهر الجلباب لا تعجبوا ان خضبا قليهما وبياض شيبهما بغير خضاب فلكل حسن حلية يزهى بها وأري البراعة حلية الكتَّاب اني نظرت الى البراعة في يدى فحسمتها في القدر عود ثقاب ونظرتها تنقض من كفيهما فوق الطروس فخلتها كشهاب وأراهما لا يزهيان بغاب غير الجهول مدنسا بالعاب ذيل الفخار وليس ذا بعجاب وهما هنالك نخية الانجاب عن وصل حمد واجتناب سباب ذيلاً على الاحساب والانساب وحي يفيض على اولى الالباب متعانقان تعانق الاحباب فاذا هما ظلما فلفحة آب بالكاتبين صحيفة الاعجاب رفعا قبابًا حوجزت بقباب وروائمًا بقيت على الاحقاب او كل فن ممتع بلباب وبكل سطر مهبط لصواب والسطر فيه مقوم بكتاب عذب الورود مفتح الابواب الفيت نفسك في قسيم رحاب من عاثر فيها ولا من ناب

يزهى مدججنا برمح واحد متواضعان ولا أرى متكبراً يتجاذب القطران في فضليهما فهما هنا علمان من اعلامنا جازا مدى السبعين لم يتوانيا نساهما قلاهما فليسحبا قلمان مشروعان في شقيها متساندان اذا الخطوب تألبت نفحات آذار اذا لم يظلما ما سودًا بيضاء الله بيضا للقصد الاسمى لدى حرم النهى خطأ بمقتطف العاوم بدائما جاءً النا من كل علم نافع في كل لفظ حكمة مجلوة فاللفظ فيه مقوعم بصحيفة داني القطوف كريمة افياو هُمْ ذلل مسالكه فائَّى جئتهُ نتسابق الاقلام فيه ولا ترى

ولعابها في الطرس حلو رضاب الهام نابغة وفصل خطاب ترد النهي منهُ أَلْدُ شراب تروي النفوس بمترع الأكواب في العد تعجز امهر الحسَّاب في الحسن مثل تآلف الاحزاب فتخال فيه مقاعد النواب فضل ومن حكم ومن آداب ما زال في ري وخصب جناب زهراً من الاعلام والاقطاب عنهُ فعاقبهم بطول غياب فمفا وعاودهم بغير عتاب ما في الجهالة من اذي وتباب والجهل في النعاء سوط عذاب ساق من الاخلاق ورد سراب وملاًت من ثمر العقول وطابي واقول فيك الحق غير محاب لوهبت للشيخين برد شبابي وتخذت من نسج المشيب ثيابي يحتثها سفر بغير اياب

كم من يراعة كانب جالت به كم من سو ال فيه كان جوابه کم فیه من نهر جری بطریفة وقفت سقاة الفضل في جنبانه قد نسقت وتآلفت فكانها وترى تهافتنا عليه وحرصنا يا ثروة القراء من علم ومن الشرق اثبت يوم عيدك انهُ عادت مماة الفضل فيه فاطلعت العلم شرقي تغافل اهله وتنبهوا لمصابهم فتضرعوا فتذوقوا طع الحياة وادركوا العلم في البأساء مزنة رحمة ولعل ورد العلم ما لم يرعه م اني قرأتك في الكهولة والصبا واتيت اقضي بعض ما اوليتني لوكنت في عهد الفتوة لم ازل لكنني ابليتهُ وطويتهُ وارى ركابي حين شابت لمتى

\*\*\*

في العلم لا تزداد غير تصابي من وقع فكرك لا من الاعصاب كتدفع الامواج فوق عباب لا يسلقر ولا يحدث نفسهُ ان ينثني عن جيئة وذهاب وفقت في بحث وكشف نقاب في الناس من لهو وسوء مآب

يعقوب انك قد كبرت ولم تزل لاحت برأسك هزة ولعلها فكر سريع كر"، متدفع او انها طرب بنفسك كلما او انها استنكار ما شاهدتهُ

لم يلهك الاثراء عن طلب العلا بالجد لا بتصيد الالقاب الك في سبيل العلم اجر مجاهد والصبر اجر ملازم المحراب واليك من جهد المقل قصيدة يغنيك موجزها عن الاممهاب لولا السقام وما أكابد من اسى للحقت في هــذا المجال صحابي

本本本

#### نشيد المقتطف

نظمه ولحنه الاستاذ اسكندر شافون صاحب مجلة روضة البلابل ومحررها ومديوالمعهد الموسيق المصري، والنغمة عجاز كار • وقد انشده في آخر الحفلة موقعاً بيدوعلى القيثارة (١٠)

في الكون شمس واريه والعلم شمس ثانيه ال الكون شمس النه الفائيه بالعلم تمسي باقيه الحيد السلف فحر الخلف سل من مِن الكأس ارتشف العلم مصباح الام ينقذها من العدم (٣)

والفضل فضل العاملين مل الليالي ناهضين كم ارشدوا من تائهين كم اطلقوا الفكر السجين المقتطف كنز التجف بحر اللآلي والطرف

نبراس فضل في همم ينبوع علم في حكم (٣)

خمسون عاماً قد مضت في كل فن أومضت في خدمة العلم انقضت وازدهرت وأروضت عود عزف شاد هتف فليحي رهط المقتطف

للعلم في ظل النعم وليحيّ انصار القلم





العلامة الدكتور فارس عو





العلاَّمة الدكتور يعقوب صرُّوف

واخيراً وقف حضرة الدكتور صروف وقد تأثر مما رأى من هذه المظاهر العلمية الوقورة التي اجتمع فيها قادة الرأي في مصر وصفوة رجال التعليم والفضل ومما سمع من آيات البيان نثراً ونظاً في مدح المقتطف فالتي الكلمة الآنية

### شكر المقتطف

يا صاحب الدولة الذي تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك فانتدبه لتمثيل ذا توالعلية. يا صاحب السمو الامير الكريم الذي تكرم بحضور هذا الاحتفال ويا أيها السادة والسيدات من الوزراء والعلماء والفضلاء الذين اعربوا بحضورهم عن اكرامهم للعلم . و يا اصدقاء نا الخطباء والشعراء الذين اسبغوا على المقتطف حلل المجد وطوقوا عنقه بقلائد الفخار . و يا سادتنا اعضاء اللجنة التي اقامت هذه الحفلة وعنيت بتنظيمها اكراماً للعلم واشادة بذكره

قصد بعض الاصدقاء ان يقيموا حفلة تكريم عمومية للقتطف حيثا بلغ السنة الاربعين من عمره كا نوه بعض الخطباء فلا بلغنا ذلك منعناه وحجتنا ان المقتطف انما قام ببعض ما يجب عليه ولا فضل لقائم بواجب . ثم بلغنا في اوائل العام الماضي ان بعض الفضلاء مهتم باقامة العيد الذهبي للقتطف حيثا يتم السنة الخمسين من عمره فاعترضنا على ذلك وحاولنا صرفهم عن عزمهم لكن الآنمة الفاضلة «مي» وافعة لواء الادب والعلم والفلسفة في ربوع الشرق لم تحفل بما ابدينا من الحجج بل دعت هو لاء الفضلاء من الوزراء والعلماء والادباء لقرن القول بالعمل فلبوا دعوثها كرماً منهم وفضلاً واذاعت صحفنا العربية والافرنجية ما اجمعوا عليه وجاءت الرسائل نترى من اقطار كثيرة محبذة عملهم الحق في عصر دموقواطي القول فيه للجمهور وقد كُتب في جوه ان ألسنة الخلق اقلام الحق . فوقفنا امام هذا الاجماع موقف الامتثال ولاسيا لان هذا التكريم ليس للقتطف خاصة بل يتناول المدرسة التي نشأ فيها وترعرع والعماء والادباء الذين رصعوه بمبتكرات عقولهم ونفثات اقلامهم والفلاسفة ورجال العلم من كل الاعصار الذين اهتدينا بهديهم واسترشدنا بنوره فيا كتبناه فيه . ولان هذا التكريم راجع بنوع خاص الى مصر الكريمة التي لما انتقلنا بالمقتطف اليها منذ احدى واربعين سنة رحبت به بلسان وزير بها الكريمة التي لما التقدم . نعم العظيمين شريف باشا ورياض باشا واظلته بظلها الوارف ومهدت له سبل التقدم . نعم العظيمين شريف باشا ورياض باشا واظلته بظلها الوارف ومهدت له سبل التقدم . نعم العظيمين شريف باشا ورياض باشا واظلته بظلها الوارف ومهدت له سبل التقدم . نعم



الفرد شماس بك العضو بمجلس الشيوخ



ولان هذا التكريم برهان جلي على ما بين الناطقين بالضاد من التضامن ودليل بين على َ نفوسكم ونفوس كل الذين اشتركوا معكم في مختلف الاقطار

والآن نوفع نظرنا الى حضرة صاحب الجلالة مليكنا المفدى فو الدالول نصير العلوم والفنون الذي تنازل فجعل هذا الاحتفال تحت رعايته السامية وشرقه بارسال رئيس ديوانه العالمي حضرة صاحب الدولة محمد توفيق نسيم باشا لينوب عنه . و نسأله تعالى ان يو يد ملكه و يطيل عمره و يحفظ ولي عهده و نكرر الشكر القابي للتفضلين علينا اعضاء هذه اللجنة الكريمة التي عنيت باقامة هذا الاحتفال وللشعراء والخطباء الذين البسوا المقتطف حللاً سابغة من فضلهم وللامراء والوزراء والسادة والسيدات الذين تكرموا بالاشتراك في هذا العيد ولجامعة بيروت الاميركية التي اوفدت اكبر اساتذتها الاستاذ نيكولي نائبًا عنها وهي تحتفل الآن في بيروت كا يحتفلون هنا ولامنائها في اميركا الذين تكرموا بتهنئتنا تلغرافيًا ولجمعية خريجيها التي اوفدت حضرة شحاده افندي شحاده سكرتيرها العام نائبًا عنها وطخمرة اسكندر افندي شلفون الذي نظم نشيد المقتطف وشنف آذاننا بتلحينه ولسائر ولحضرة اسكندر افندي شلفون الذي نظم نشيد المقتطف وشنف آذاننا بتلحينه ولسائر وطخمرة أسكندر افندي بالهدايا الثينة والمقالات النفيسة والرسائل البرقية ونرجو من الجيع اسبال ذيل المعذرة على نقصيرنا في آداء ما يجب علينا من الشكر

واعلن معالي الرئيس بعد ذلك انتهاء الحفلة



# حفلة الفرد بك شماس

للاحتفاء بعيد المقتطف الخمسيني

لا ادلَّ على اتساع النهضة العلمية التي نهضها شرقنا الآن من الاحتفاء الذي قو بل بهِ عيد المقتطف الخمسيني في هذا القطر وغيرهِ من الاقطار.فلم تكد حفلة الاوبرا الملكية تنتهي حتى نهض حضرة الوجيه الفاضل الفرد بك شماس احد اعضاء مجلس الشيوخ المصري واتبعها بحفلة اخرى في حديقة دارهِ بهليو بوليس في مساء السابع من مايو وصفها المقطم بقوله انها من اعظم حفلات العام وابهاها واحفلها باسباب السرور والبهجة واستيفاء شروط الحسن والكمال . فان الذين شهدوها من عظاء مصر وكبرائها واعيانها وفضلائها وكرائم سيداتها اجمعوا على الاعجاب بها والثناء على من اقامها بعدما اجتاوا محاسنها وانشرحت صدورهم بمجالي الزينة الفاخرة والموسيقي المطرية ومالقوا من انس مضيفهم وحسن استقباله ومظاهر كرمه وأكرامه وقد زينت الحديقة الكبيرة بالوف من المصابيح الكهربائية المخنلفة الالوان فاحاطت بسورها قلائد وانتظمت في جوها مموطاً وعقوداً وتخللت اشجارها وورودها وانجمها فكانت انوارها لتلألأ في الفضاء حتى هزمت سواد الليل والبستةُ حلة بهية من الاشراق وانعكست على بساط سندسي صفت عليهِ المقاعد الوثيرة والكراسي العديدة . ونصبت في وسط الحديقة منصة كبيرة للموسيقيين والمغنين واعد في مكان آخر ارض من الخشبالخاص لمحبي الرقص من الرجال والنساء. ومدت موائد الطعام والحلوى والفاكهة والمرطبات على طول الحديقة من طرفها الشمالي الى طرفها الجنوبي وعليها افخر ما يقدم في مثل هذه الحفلات ووقف عشرات من الندل وراءها لخدمة الضيوفالكرام وكان صاحب الدعوة يستقبل ضيوفة بالبشر والايناس ويرحب بهم ويساعده جماعة من اخوانهِ واصدقائهِ فكانوا يجلسونهم في مجالسهم جماعات يجمعهم حب تكريم العلم والرغبة في تنشيط حملة الويتهِ ولا يكادون يدخلون الحديقة من بابها البديع حتى تمتليَّ نفومهم سروراً وتنشرح صدورهم حبوراً بما تجلي فيها من آيات البهاء ومجالي الانس والصفاء

وقد ابى الدكتور يعقوب صرُّوف والدكتور فارس نمر صاحبا المقتطف وعائلتاهما دعوة شماس بك بالشكر الجزيل لحضرته على تفضله ِ باقامة هذه الحفلة البهية تكريًّا للقتطف وتنشيطاً للقائمين بهِ وقدموا اليهِ ما هو اهل له ُ من الثناء المستطاب على غيرتهِ وسعة فضلهِ

ولبي دعوة الداعي الكريم جمهور كبير من وزراء مصر وعظائها وعائلاتها الكريمة واعتذر عن حضور الحفلة فخامة اللورد لويد وصاحب الدولة توفيق نسيم باشا واناب عنهُ صاحب العزة مراد حستي بك

وكان في مقدمة الحاضرين اصحاب الدولة احمد زيور باشا وحسين رشدي باشا ويحيى ابرهيم باشا واصحاب المعالي احمد ذو الفقار باشا وتوفيق رفعت باشا ونخله المطيعي باشا وعلى مأهر باشا ومحمد شفيق باشا واحمد ابو السعود باشا ومصطغى الخماس باشا ويوسف قطاوي باشا واحمد حلي باشا وتوفيق دوس باشا ومحمود صدقي باشا واصحاب السعادة عبد الرحمن رضا باشا وصالح عنان باشا وعبد الحميد بدوي باشا ومحمود شوقي باشا ومحمود القيسي باشا وراغب بدر باشا وانطون مشاقه باشا وسعيد شقير باشا ومحمد ابو نافع باشا ومنصور نجيب شكور باشا والآنسة مي سكرتيرة لجنة الاحتفاء بالمقتطف والمسيو سودان وشريف صبري بك والمسيو ايمان بك واحمد لطغي السيد بك والمسيو هنري جرجوار عميد كلية الآداب بالجامعة المصرية والاستاذ طه حسين ومحمد محمود خليل بك ومصطفى رشدي بك وعبد اللطيف محمد بك والشيخ حسن عبد القادر والدكتور احمد بك عيسى من اعضاء محلس الشيوخ وفو اد اباظه بك وحبيب المصري بك والهامي جريس بك وتوفيق حبيب بك وارنست نعمة الله بك ومصطفى عبد الرازق بك ومراد محسن بك واشيل صيقلي بك ومحمد توفيق العرابي بك والمسيو بيو بك وجورج عطا الله بك وانطون الجميل بك وجرجس انطون بك و ابرهيم مهدي بك واميل مشاقه بك واحمد حسن بك ووهيب دوس بك و يوسف حمصي بك وخليل مطران بك والدكتور على يحى بك وهنري نومر بك والمسيو سورناجا والسر فردر يك رولات والسر رجنلد اوكس والمسيو بيشه والكولونل شابورو بولا بك مدير البنك الايطالي المصري والمسيو برنوتشي مدير البنك الايطالي التجاري والمسيو ابلي كوريال والمسيو موريس موصيري

ومن معتمدي الدول وموظني سفاراتها المسيو دوج وزير البلجيك المفوض ومحيي الدين باشا وزير تركيا المفوض في البرازيل والمسيو لبيه قنصل فرنسا والمسيو فوجت قنصل نروج الجنرالوعائلتهُ والمستر لوماس قنصل

بر يطانيا والفريد قصير بك قنصل اسبانيا والمسيو بلبلو قنصل ايطاليا والمسيو برسيكو السكرتير الاول لمفوضية ايطاليا والمستر سمارت السكرتير الشرقي في دار المندوب السامي البريطاني والمستر بولوك مدير القسم التجاري في تلك الدار

وغيرهم كثيرون من اولي المقام والفضل لم تع الذاكرة اسماءهم فجلسوا جماعات يسامرون وقد بلغ عددهم نحو اربعائة من نخبة السادة والسيدات و يشنفون الآذان بسماع اطايب الالحان والانشاد وحضرة الداعي الكريم يطوف على ضيوفه و ببالغ في الترحيب بهم و يؤانسهم وهم يقابلون ترحيبه بالثناء على فضله والاعجاب بحسن ذوقه وغيرته

وقبل نصف الليل دعي الحاضرون الى البوفيه الفاخر فاكلوا ما لذَّ وشر بوا ما طاب ورقص محبو الرقص وظل الجميع في طرب وحبور الى نحو الساعة الثانية من الصباح فودعوا مضيفهم الكريم مرددين عبارات الثناء والشكر ومشيعين بمثل ما استقبلوا به من الحفاوة والاكرام



# احتفال جامعة ببروت الاميركية

بيروت وطن المقتطف الاول وجامعتها الاميركية مهده ، فيها ولد وترعرع ، وفي الدورها تعلم منشئاه وعلماً . لذلك اهتمت عمدتها وجمعية متخرجيها بالاحنفال بعيده الخمسيني في اليوم الذي احنفلت به مصر فكان احنفالها جامعًا بين البساطة والوقار ، ضم تخبة من اهل العلم والادب والفضل من الذين يقدرون جهاد المقتطف نصف قرن كامل في خدمة العلم ونشر العرفان

رئس الاحنفال الاستاذ بولس الخولي رئيس جمعية التخرجين فافنتحة بنبذة عن نشوء المقتطف ومقامه ووصف الحفلة الكبرى التي أعدت في مصر ثم قدم المستر ضودج رئيس الجامعة فخطب خطبة انكليزية بليغة عن مقام المقتطف في نشر التعليم والتهذيب بين العائلات الذين لم تمكنهم احوالهم من اجتناء ثمارها في المعاهد العلية العالية فكان في مقدمة العوامل التي نشرت مبادئ جامعة بيروت الاميركية واعلت مكانثها في المعيون والقلوب

وتلاءُ الاستاذ جبر ضومط استاذ اللغة العربية وفلسفتها سابقًا فتلا خطبة نفيسة عنوانها « انا والمقتطف » عاد بها الى العهد الذي كان فيهِ تليذًا في برج صافيتا بلبنان ثم في عبيه فني كلية بيروت وكيف تعرف اولاً الى استاذيهِ الدكتورين صرُّوف ونمر وما كان لها من الاثر الفعَّال في حياتهِ

وعقبهُ الاستاذ داود افندي قربان نخطب عن العهد الذي نشأً فيهِ المقتطف فقال ان هذه المجلة التي تدعى اليوم شيخة المجلات العربية لم تولد شيخة بل ولدت صغيرة في مهد الفاقة نظير كل رجال العلم ونوابغ الام الذين ولدوا في الفاقة. ثم تطرق الى وصف الجامعة حينئذ فقال انها لم تكن كما هي الآن في كثرة مبانيها واسانذتها وطلبتها ووفرة معداتها ثم وصف بيروت وما كانت عليه حينئذ من الضآلة والصغر وحالة الصحف والمطابع في ذلك العهد ثم نتبع نشوء المقتطف من جريدة تظهر في ٢٤ صفحة شهريًا الى مجلة كبيرة تصدر في ١٢٠ صفحة وخص بالذكر المصاعب والمشاق التي قامت في وجه صاحبيه

وتلاءُ فريد افندي زين الدين احد المدرسين في جامعة بيروت فقرأ خطابًا اعدّهُ سليان بك ابو عن الدين عنوانهُ «المقتطف والنهضة الادبية » واقعدهُ المرض عر

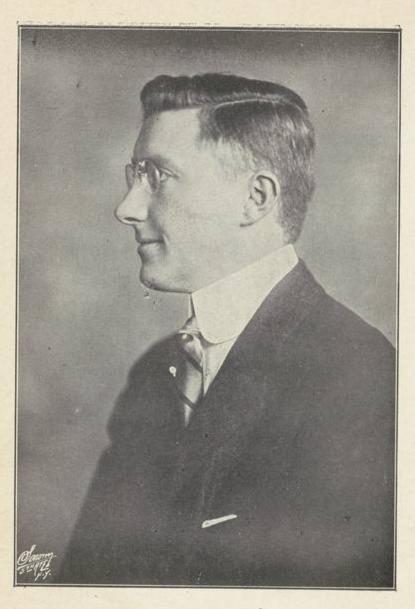

الدكتور بايرد ضدج رئيس جامعة بيرون الاميركية

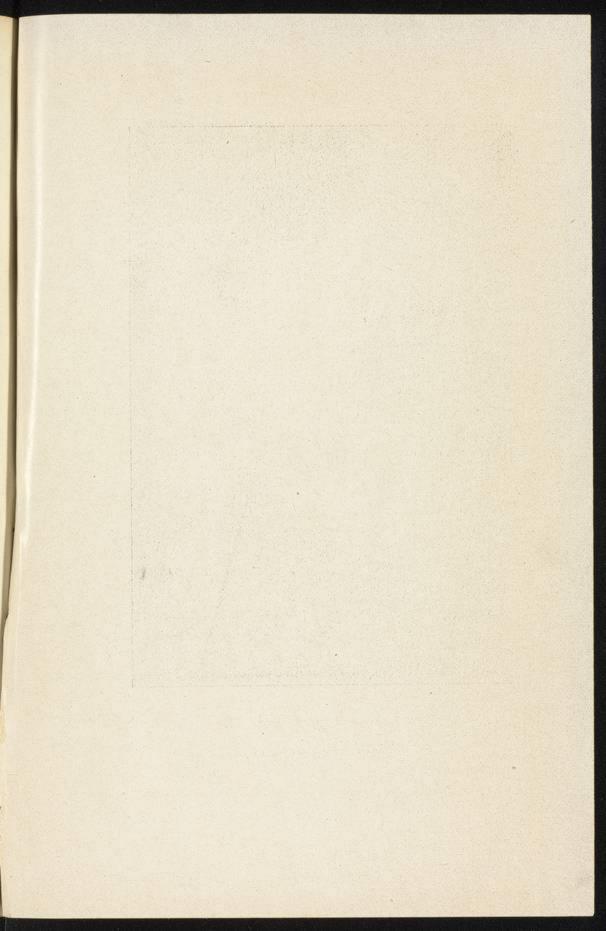

تلاوتهِ بنفسهِ ، بين فيهِ ان المقتطف كان وسيلة لنقل العلوم العصرية الى اللغة العربية واثبت فضله ُ في تهذيب فنون المناظرة والجدل مستدلاً بالفقرة التي يُستهل بها المقتطف باب المناظرة والمراسلة

وتليت بعدهُ قصيدة بليغة نظمها الاستاذ انيس الخوري المقدسي استاذ الآداب العربية في الجامعة ومنعهُ عن انشادها احوال قاهرة فناب عنهُ في تلاوثها نجيب افندي مصوّر احد المتخرجين

ثم وقف الاستاذ خولي وتلا تلغراقًا ارسله صاحبا المقتطف قالا فيه « في اليوم الذي يحنفل فيه محبو المقتطف بيو بيله الذهبي نقدم شكرنا القلبي للجامعة التي علمتنا واعدتنا لانشائه ». ثم تلا تهنئة شعرية تلغرافية بعث بها الاستاذ عيسى اسكندر المعلوف من زحلة وهذا نصمًا

يا حسن مقتطف جلّت هدايته وسفر علم وتهذيب مجلته عيد مصر وبيروت نعيده في دار جامعة الاداب منبته أنار مقتطف تاريخه بسنى بوبيله الذهبي تهنيه حفلته

وختمت الحفلة بخطبة لفوّاد افندي صرّوف ابن اخ الدكتور صرُّوف واحد محرري المقتطف الذي ذهب الى بيروت لحضور تلك الحفلة نائبًا عن صاحبي المقتطف بين فيها قيمة البحث العلى ومهمة المقتطف في بسط نتائجه والعلاقة المتبادلة بين المقتطف والجامعة الاميركية القائمة على نشر انوار العلم الصحيح بين ابناء الشرق . وكان يتخلل الخطب انغام عزفتها جوقة الجامعة

\*\*\*

## كلة الاستاذ بولس الخولي

ايها السيدات والسادة: لي الشرف ان احييكم باسم جمعية متخوجي هذه الجامعة وارحب بكم في هذا النادي شاكراً لكم تفضككم بالاشتراك معنا في اقامة هذه الحفلة تكريماً للقتطف شيخ المجلات العلمية العربية واجلالاً لصاحبيهِ شيخي المتخرجين من هذه الجامعة الدكتور يعقوب صروف والدكتور فارس نمر

وما نحن وحدنا نقوم بهذا الاحثفال فني مصر البلد الطيب الذي شبَّ فيهِ المقتطف يجنمع في مثل هذه الساعة في الاويرا الملكية كثيرون من ذوي المقامات واهل العلم والفضل للاحتفاء بالمقتطف وللتنويه بخدمتهِ المجيدة وما بذله ُ في سبيل تنشئة الفكرة العلمية في ابناء اللغة العربية

ان متخرجة هذه الجامعة في العالم احجع نتجه افكارهم في هذا اليوم الى موضوع هذه الحفلة ، وهم على اختلاف مناحيهم السياسية والدينية والاجتماعية متحدون مماً على نكريم المقتطف وتعظيم عمله

ان لجمعية التخرجين نحواً من ثلاثين فرعاً منتشرة في مشارق الارض ومفاربها وكلها مشترك معنا اليوم بالروح في احياء هذه الليلة و بعضها قد انتدب من يمثله في الحفلة الكبرى في مصر او بعث ببرقية التهنئة الى لجنة اليو بيل ، اما نحن فقد انتدبنا شحاده افندي شحاده السكرتير العام لجمعية المتخرجين لكي يمثلنا في مصر وابرقنا تهانينا من قبل فرع بيروت والفرع النسائي المعاون له مما

خمسون سنة ايها السادة ليست بالامد المستطيل في حياة الشعوب والام،ولكنها امد يشار الى طوله و يُعجب به في حياة الافراد وخصوصاً في قياس مدى اعمالهم

اذا اشترك اثنان او ثلاثة في مشروع واحد ومرً عليهم خمسون عاماً كان مشروعهم في خلالها كلها على نقدم وارنقاء مطردين فالى ماذا يُعزى نجاح مشروعهم يا ترى وما هي قيمتهُ التثقيفية في الهيئة الاجتاعية ؟ عن هذا السوّ ال يحاول الخطباء في هذه الحفلة ان يجيبوا وان ظهر شيء من التباين في مواضيعهم وصور تعابيرهم

ان ظهور مجلة علية عربية يديرها ويحرّر مباحثها امثال الاساندة صروف ونمر في سنة ١٨٧٦ كان بداية مباركة لسد ثلة كبيرة في المو لفات العربية في العلوم كاكانت مدرسة سيارة نقصد الطلاب حيثا كانوا حاملة اليهم مقتطفات المباحث والاختبارات العلية بلغة خالية من التجشية والتعقيد

اذن فللمقتطف قيمة لثقيفية عظمى لا يمكن قياسها بالضبط فني ما تركه' من الاثر في الافكار والمقول وفي ما انتجئهُ هذه من الانتاجات في الكتابة والخطابة والتأليف وفي كونه مجموعة كتب واسفار علية وفنية وادبية واخلاقية واقتصادية — في كل هذه يمكننا ان نتصور قيمة المقتطف المعنوية الخالدة

ان من دلائل الحياة الفكر بة القومية ايها السادة ان تكرم الامة رجال العلم والفضل فيها · ونحن في تكريم المقتطف بيو بيله الذهبي كانما نعيدعيداً قوميًّا مبتهجين بما وصلت اليه ِ نهضتنا الفكر بة في العالم العر بي الذي اصبحت مصر قلبهُ النابض

وجل ما نسأَله ُ ان يطيل خدمة اصحابهِ الجليلة وان يقيم من بعدهم رجالاً نابهين لهم العدة العقلية والاخلافية كاخينا وابنجامعتنا فوَّ اد افندي صروف ، يثابرون على خطتهم المثلى و يسيرون بالمقتطف الى اعيادهِ ومهرجاناتهِ المستقبلة الى ما شاءَ الله

\*\*\*

## خطبة الاستاذ جبر ضومط انا واستاذاي الدكتوران صروف ونمر

في سنة ١٨٧٣ مدرسية استدعي استاذي الدكتور يعقوب صروف لتدريس الرياضيات والطبيعيات في الكلية السورية الانجيلية وهي الجامعة الاميركانية اليوم.وفي سنة ١٨٧٤ اخذ استاذي الدكتور فارس نمر شهادة البكلوريا من الكلية المومى اليها وغين في تلك السنة معاونا للرحوم الدكتور كرنيليوس فانديك في المرصد الفلكي وفي سنة ١٨٧٦ مدرسية — وتبتدي من تشرين الاول سنة ١٨٧٥ وتنتهي في تموز سنة ١٨٧٦ حبداً يعلم علم الهيئة ومبادئ اللغة اللاتينية للمنتهين وكنت من بين تلامذته في تلك السنة وكان استاذاي الدكتوران صروف ونمر مشمولين برعاية وعناية الموحوم الدكتور نمر فانه كما المعنا اعلاه انتقاه معيناً له في المرصد الفلكي وسمله امر تعليم صف المنتهين

وفي هذه السنة وفي ساعة مباركة منها كان استاذاي المومى اليهما يتحدّ ثان فيما يضعان فيزيد في فائدة تلامذتهما وفي رَفع شأن المدرسة ايضًا والاشادة بذكرها فكان مما خطر لها إنشاد مجلة علية

لم يلبث ان خطر لها هذا الخاطر حتى امرعا الى المرحوم كونيليوس فانديك يسترشدان بارشاده و يسألانه رأية واذنة فاظهر ارتياحه الى ذلك ونشطها غاية التنشيط فقاما من ساعتهما في اخذ الاسباب الموصلة الى استحصال الرخصة القانونية باصدار المجلة التي اختار لها اسمها واعانهما في تحصيل الرخصة بكل ما كانت تصل اليه مكنته واسمة رأساً و بالواسطة. وفي اقل مد قر حصلا على الرخصة فاخذا يُعِدّان العدّة العيلة لاصدارها كانت لي دالة خاصة نوعًا على استاذي الدكتور صروف فسر في جدًا ما يسعيان اليه و بت انتظر بشوق صدور المقتطف اسبوعً بعد اسبوع واذكر ان العدد الاول منه وصلني الى يرج صافيتا في اوائل آب سنة ١٨٧٦ فاخذني من نشأة السرور ما لا ازال

استطيع ان اشعر به واقعاً فعادٌ ومعهُ هزَّنهُ الاولى او ما يقرب منها.ومنذ ذلك الحين الى الآن وانا انتظرهُ اليوم اثر اليوم والساعة اثر الساعة في اول كل شهر لاجلو بهِ صَدَأً ذهني واشحذ ايضاً من شبانهِ

كان لي على استاذي الدكتور نمر دالَّة واحدة اعرفها انا و يعرفها هو لي وهي دالة التليذ المعجب باستاذه المتطلع الى متابعته واقتفاء اثره خطوة خطوة علمُ ببلغ مع الايام مثل ما بلغ او مثل بعضه ولكن هيهات فطالما قصَّر الظالع ان يدرك شأو الضليع اما استاذي الدكتور صروف فلي عليه دالتان الاولى اعرفها انا و يعترف هو لي بها وهي التلذة المتأخرة واما الدالة الثانية فادَّعي انا بها واما هو فما اظنهُ عرفها او على الاقل ما اظنهُ بفطن لها وهذه الدالة هي دالة تمذة وايضاً واسميها الاولى وايضاحاً لذلك اقول

في صيف سنة ١٨٦٩ حوالى آخر شهر تموز ( يوليو ) قدم الى مدرسة برج صافيتا الامير كانية شاب مشوق القوام يلبس بدلة جوخ اسود على مثال تلك الايام و يلبس الطر بوش المغربي ذا شرَّابة الحرير الكبيرة والطويلة حتى تصل الى منتصف العنق رزين الكلام رزين الحركات غض الصوت واضح اللفظ بين مقاطع الحروف لا تخدش الاذن خشونة في الفاظه و بتأبي ان يكون ما يخدش او ينكز في معناها . قريب الى القلب بعيد عن الدعوى والكبر وكان اسم هذا الشاب على ما عُرف في قرية برج صافيتا المعلم يعقوب وازيد انا الآن لقب صر وف واقول كان اسمه المعلم يعقوب صروف

لماذا جاء المعلم يعقوب صروف الى برج صافيتاً في صيف تلك السنة التي ذكرناها اعلاه . أليكون معلماً في مدرستها الاميركانية ؟ لا فقد كان هناك معلم اسمة المعلم ابرهيم وقد نسبت الآن لقبة مع انه كان معلمي ولا ليكون مديراً للمدرسة لان المعلم الواحد كان فوق ما لتطلبة حاجة تلك المدرسة من المعلمين ولاسبا في ذلك الوقت من السنة . ولعلما اي المدرسة لم يكن فيها حينئذ الا تمليذ واحد . بتي انه جاء واعظاً للكنيسة البروتستانية وكان مركز الكنيسة والمدرسة واحداً على ما اذكره الآن وارجحة . وارجح ان هذا كان السبب الاولي الذي قضى بجيئه الى صافيتا في ذلك الزمان . قلت ما قلته هنا من باب السبب الاولي الذي قضى بجيئه الى صافيتا في ذلك الزمان . قلت ما قلته هنا من باب القدارة الداكرة الورجة ولا يجلّي الامر الأ

كان في صيف تلك السنة ولدفي الحادية عشرة من عموهِ يتردَّد على المدرسة وكان كثيراً ما يرى نفسهُ وحدهُ فيها . وكان هذا الولد وحيداً لامْهِ وكان المعلمون احجالاً والمعلمات ينظرون اليه نظرة خصوصية ممتازة كُرْمَى لتلك الام العاقلة والحكيمة معاً ولعل المعلم يمقوب نظر اليه ابتداء بتلك النظرة الخاصة لما كان يرى من نظر المعلم ابرهيم اليه ولما كان يرى ايضاً من تردده الى المدرسة وحده اياماً كثيرة . وما زال هذا الولد الى اليوم يذكر ذكرى واضحة تعيد اليه تلك الذكرى الحلوة صورة ولد راجعاً من جهة المدرسة الاميركانية وهو يعتسف الطريق اعتساقاً

ولوطار ذو قَدَم قبله مروراً لطار ولكن لم يَطِر

وسبب سروره البالغ هذا هو ان المعلم يعقوب كان قد علمه حروف «الف باء » الانكليزية (الافرنجية) فظن انه بلغ من العلم ما لم ببلغه قبله احد من اهل بلده بل من القضاء الذي هو منه فكان يلتقط كل ورقة يراها مكتوبة بتلك الحروف و يزعم انه يخسن قرائها — والكلام بسر القاري انه الى الآن لا يُحسِن قراءة اللغة الانكليزية كا يجب او كما يقراها الذين عُنُوا بتعلم هذه اللغة ولا يستطيع ان يعرب عا في نفسه بها لا يحد أنا و لا كتابة — و بتي مدة يدور بمثل تلك الاوراق التي وجدها صدفة على بيوت تحد أنا و الحيران يقرأها عليهم ولا يمل من اعادة قرائتها في المجلس الواحد لانه كما دخل على الحيل المجلس الواحد لانه كما دخل على المجلس المواحد لانه كما دخل على المجلس المواحد لانه كما دخل على المجلس المحلس المحل

مدًا الولد الساذج النية البسيط القلب وفي الوقت نفسه كان ظاهر الذكاء والفهم ظهوراً عرفهُ له معلوه واهل بلدته بالنسبة الى اترابه من ابناء تلك القرية . هذا الولد الصغير المحب ببداهة فطرته وغفلة السن الذي كان فيه تعلق قلبه بمحبة المعلم يعقوب فملاً نه وتمكنت فيه فاصبحت ولها حصّتُها من النمو بنمو و والتكيف بما يوافق و يناسب تطورات حياته . وازيد هنا فافول انه اي هذا الولد لم يكن منفرداً بمحبة المعلم يعقوب بل شاركه فيها كل من عرفه من اهل قريته واني لا ازال اذكر ما سمعت المرحوم خالي الخوري اسطفان يقول عن المعلم يعقوب بالحرف الواحد نقريباً « يا جماعة ها المعلم قاطع عقلي ما حدا قطع عقلي غيره من المعلين البروسطنت »

نم لا خيرة في الحب والنفوس — على ما جاء في خبر قدسي — جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ولا يستحيي هذا الولدان يقول — بل هو يحمد الله على انه يستطيع ان يقول — ان قلبه كان منذ ترعرع مسخواً بمحبة استاذم المعلم يعقوب وقد ملاً هذا الحب قلبه وانتفع به كل ايام حياته الى يومنا هذا

هذا الولد المشار اليه هو جبر بن مخابل جبركاتب هذه السطور و بعناية الله وعناية استاذه الدكتور يعقوب صروف وتنشيطه له اصبح الآن الاستاذ ضومط يفتخر باستاذه الدكتور يعقوب صروف اليوم كماكان يفتخر بمن كان حينئذ يدّعي له التخذة اي المعلم يعقوب ولعله كما قلت سابقا واعيد القول الآن لا يعترف بتلذّي هذه لانها كانت مما لا يؤبه لها فتُنسي حالاً لكن يجوز ان ينسى الدائن الدين و يذكره المدبوت ولماكان الاصل براءة الذمة وانا اشعر بهذا الدين القديم فاحب أن أوفيه اليوم بالشكر عليه ذكره الماساذي ام لم يذكره أ

في اثنا سنة سبعين كان يعقوب في صف المنتهين في الكاية السورية الانجيلية وكان جبر المدّعي التلذة له يحلم به وهو يعلّم عدداً من ابناء قريته بعضهم من سنه و بعضهم اصغر منه أيضاً و بعد ان قضى ستة اشهر يعلّم كان تلامذنه في اولها لا يزيدون عن العشر بن ولم ينقصوا في آخرها عن العشرة استراح من التعليم و بدأ يعلل نفسه بالذهاب الى مدرسة عبيه الاميركانية في جبل لبنان حيث كان يتوقع ان يرى معملة ولعله اي معملة يكون معملة ولعله التمليم معملة يكون معملة المدرسة فيهبط هو الى التمليم التعليم التعليم ويعود معملة الى كرمي التعليم بعد ان كان على مقاعد التملذة

في اوائل تشرين الاول من سنة ١٨٧٠ او في اواسط ذلك الشهر كان التليذ الهابط عن كرسي التعليم في طريقه الى مدرسة عبيه ولكنهُ لم يجد معلهُ في عبيه انما وجد استاذه المرحوم المعلم نعوم مغبغب رفيق المعلم يعقوب في الصف مدى سنوات الطلب كلها ثم لم يلبث ان ممع ان معلمه يعلم في مدرسة طرابلس وكم تمنى لوكانت مدرسة طرابلس مثل مدرسة عبيه نقبل تلامذتها مجانًا و يكون هو احد هو لاء ولكنها لم تكن كذلك — واذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون

مضت على صاحبنا سنتان انتقل في نهايتهما الى المدرسة الكلية السورية الانجيلية وفي اواسط تشرين الاول من سنة ١٨٧٢ رأى نفسهُ تليذاً في تلك الكلية العزيزة يسرح و بمرح من غير ما رقيب عليهِ الله في وقت الصف اما في غير هذا الوقت فيجوز ان يكون حيثًا اراد في غرفة الدرس او في ساحة اللهب او يتجول في شوارع المدينة

في هذه السنة تعرف صاحبنا باستاذه المستقبل الدكتور فارس نمر وكان الدكتور تليذاً في صف المدركين اي السنة الثالثة من سني المدرسة ولكنه كان خطيبها وكاتبها ومترجمها من الانكليزية الى العربية وبالعكس. وكانت معارفة بالفرنساوية لا تنقص

عن معارف اكثر الذين درسوا تلك اللغة في المدارس الخاصة بها كمدرسة عين طورة ومدرسة غزير وما الى هانين من مدارس الارساليات الكاثوليكية

كانت شخصية التليذ فارس نمر بارزة في المدرسة لا يجهلها تليذ ولا معلم وهاك صورتها — شاب قوي البنية مملو ها صبوح الوجه جميله ترى الذكاء يتدفق تدفقاً من عينيه وادلال الشباب وقوء الحياة من عطفيه واذا صعد المنبر فقد صعدعليه شيشرونه . ومن كان يتغيب عن الساعة التي كان يخطب فيها ? لا احد

كان المرحوم الاستاذ الياس حبالين مدر س الفرنساوية في تلك السنة وتولَّى امر المناظرة على الحطابة والخطباء كل يوم سبت وكانت شخصية هذا الاستاذ الوطني الفاضل تملاً المدرسة حينئذ فيملاً الكرسي الذي يجلس عليه و يملاً العين التي تنظر اليه فاذا خطب او تكلم ملاً الآذان دُراً والقلوب روعة واحتراماً وكان في كرسي الصف كاكان يكون على كرسي منبر الخطابة

ان عين هذا الاستأذ النقادة لم يخف عليها ما كان في تليذه و فارس نمر فكان اول ما بلتفت الى المجتمعين للخطابة في القاعة الكبرى يوم السبت تلحظ في لفتاته انه بفتش الصفوف على شخص مخصوص حتى اذا وقعت عيناه على الخطيب الكبير فارس نمر استقر ت هناك وعلامات الرضى والاكتفاء ظاهرة عليها فاذا فقده شأل عنه قائلاً اين نمرنا او اين النمر . و بالاجمال كان المرحوم الياس حبالين لتليذه المحبوب لديه فارس نمر ماكان افلاطون لتليذه وارسطوطاليس اي اذا وقعت عينه عليه سر وابتهج فاذا فقده شأل قائلاً اين النمر او اين الخطيب سأل قائلاً اين النمر او اين الخطيب

نسبت اليوم كثيراً من اجزاء بيت السيد درويشه حيث كانت الكلية من سنة المكاتب الكلية من سنة المكاتب المكاتب التي اعتدت ان ارى فيها استاذي الدكتور نمر واتخيلها واتخيله فيها على غاية من الوضوح كانما كان ذلك في الامس التحاد الله المدت الله المدت المالية في المسلمة المدت المالية في أسر مدت المدالية المدت المدالية المدت المدالية المدت المدالية المدالية المدت المدالية المدال

انتقلت المدرسة في تشرين الاول سنة ١٨٧٣ الى ابنيتها الخاصة في رأس ببروت وكنت قديلفت صف المحولين و بلغ استاذي الدكتور نمر صف المنتهبين. ولكن صورته في هذه السنة باقية على وضوحها الذي كان لها في السنة الماضية بلهي اشد وضوحاً على ما يتخيّل الى فاني استطيع اتصوره في حالات متعددة فاتصوره يخطب في جمعية شمس البر واتصوره في الجمعية العمية العربية في المدرسة رئيساً يحكم بين المتباحثين اوعضواً يخطب تارة و بباحث تارة وقد اتصوره كماج و يناظر و يحاق و يساجل و يداعب او يهاذل

و يكون الغالب في الغالب. ولا انسى صورة له في صيف ١٨٧٣ وهي صورته خطيباً متبرعاً في حفلة لمدرسة عبيه بثني على المدرسة وعلى معليها واساتذنها كما كانت العادة حينئذ في فيختلب الباب السامعين و يملك ابصارهم واسماعهم وما اشد ماكان اعجابي به في تلك الحفلة وكم اشتهبت ان اكون استطيع ما يستطيعه ولا ازال اشتهي ذلك وانى لي ان احصل عليه إلى افول مفتخراً لا عاتباً على الدهر ولا شاكياً

\*\*\*

لاترك المطل الذي انا فيه الآن الى مطل آخر فماذا ارى دعوني استعير قول صاحب نشيد الانشاد : من هو هذا الطالع من البرية كاعمدة من دخان معطر بالمر واللبان و بكل اذرة التاجر ! في حلم انا ام استجيبت صلواتي الحارة وتشوقاتي الساكتة ؟ اصحيح اني اري المعلم يعقوب معلمي الاول على ما ادّعي ؟ نعم هو هو وانا تليذه الآن فعلا يعرف لي هذه التلذة وهي تلذة في الطبيعيات وهندسة اقليدس والمثلثات المستوية والكروية لا في تعلم الحروف الهجائية الانكليزية

ان اقتناعي في نفسي اني كنت تليذاً له أفي برج صافيتا كان على اشده يظهر في كل حركة وسكنة من حركاتي وسكناتي فلم ارى من ثم موجبًا لان اطلب المصادقة عليه منه بل حسبته من الاوليات المسلم بها عندي وعنده وعند كل من اعرفه و يعرفني من التلامذة وكنت اطبق تصر فاتي الصبيانية وفقاً لهذا الاعتقاد . ما اظن استاذي علم لحد الآن اني خاصمت فيه بعض التلامذة من هو لاء الذين يتجالقون على معلمهم ليعظم قدرهم في عيون ارفاقهم كما يصور لهم ذلك جهل الصبوة وغرارتها واذكر الآن حادثة من هذا القبيل كانما هي حدثت امس او ما قبله أو وعلى ظهور سخافتها الصبيانية لي الآن فمع ذلك اراني اندفع بداهة كانما بالرغم عني الى ان اقول

يا ليت ايام الصبا رواجماً . يا ليت ايام الففلة والغرارة تُطِلُّ علينا ولو من بعيد فتنسينا الى حين انَّا جاوزنا الستين واشرفنا على السبعين . مالي ولرجوع ايام الصبا ? مالي ولا وطلال ايام الففلة والغرارة ! لا هذا ولا ذاك بل جل ما اتمنى ان يحفظ الله لنا أحباء نا الاول اساتذتنا واليني ايام الصبا وروق الشباب و يُنسَى لنا ولهم في آجالناوآ جالهم شيئًا نرتاح فيها اليهم ونتملَى بهم و بقربهم من غير ان نُرَدَّ الى عمر مرغوب فيهِ

في هذه السنة سنة ١٨٧٤ تحققت لي احلامي واصبحت ارى استاذي الدكتور

صروف ساعتين او ثلاث ساعات كل يوم في غرفة التدريس فضلاً عن الاوقات التي كان يمكن ان اراه ُ فيها في غير الساعات المشار اليها

دعوني امر مسرعًا على هذه السنة المباركة وعلى سنة ١٨٧٥ التي بعدها ايضًا الى سنة ١٨٧٦ فلا اذكر لكم من حوادثهما الاً اني في سنة ١٨٧٥ تشو قت نفسي الى الترجمة والكتابة ومع اني قصرت في كانتهما عمن اقتديت بهما تمكنت من ترجمة كتيب لجمعية الكراريس البريطانية او الاميركانية عُرف بعد طبعه باسم تفاح من ذهب وكان اعظم محر له ومنشط لي فيه استاذاي الدكتوران صروف ونمو . وبيانهُ اني في ترد دي على غرفة استاذي المعلم يعقوب رايتهُ بترجم كتاب الحرب المقد سة فقرأت هذا الكتاب في مسود انه ( و بعد طبعه ) فأعجب به و بترجمته كما كنت اعجب بكتاب سياحة السيحي من قبله اما استاذي الدكتور نمو فكنت قرأت له ترجمة بعض القصص لجمعية طبع الكراريس البريطانية او للطبعة الاميركانية فاثار ذلك في شهوة الاقتداء بهما ولولا ذلك ما كنت عليه من الضعف في معرفة اللغة الانكليزية

جاءت سنة ١٨٧٥ الى سنة ١٨٧٦ وكان الدكتور نمر قد اصبح فيها استاذي فعلا عام مبادي الهيئة ومبادي اللغة اللاتينية بعد ان كان في سنتي ١٨٧٩ و١٨٧٥ استاذي اقتدا و تشبها وقد سبقت فاشرت الى ماكان اشخصيته من الاثر الشديد في نفسي اول ما دخلت المدرسة في بيت السيد درويشة وان هذا التأثير بتي على شد به بل ازداد في السنين التي جاءت بعدها فلا اصبحت تليذه فعلا وشعرت من انعطافه الى انعطاف المعلم الى تليذه المعجب به الوقت نفسه كانت صداقتي للرحوم الدكتور نقولا نمر ابن صفى البالغة اشد ها تصور لى انى اقوب اليه من بقية ابنا وي كل ذلك بما زاد تعلقي به يستشرف الى ما يستشرف اليه من المرغو بات في العلم والادب وما يرافق كل ذلك من الاماني والآمال يستشرف اليه من المرغو بات في العلم والادب وما يرافق كل ذلك من الاماني والآمال قد يتصور من يقوأ من مقالتي هذه ما مر منها الى الآن افي كتبتها او اكتبها تريك لى ولعله اذا كان لا يزال في شرخ الشباب بل دون الار بعين من العمو قد لا يراها تزيد كثيراً عن ذكرى منهافات فاتت وصبيانيات نقضت وربما قال في سرم ما كان احرى بالاستاذ ضومط لو تنكّب في كتابته هذا المنهج الذي يورث النهج واغمض عن ذكرى توافه حياق وامانا بذكر كثير منها

ارعني سمعك ايها المعترض العزيز ولا تعجّل في احكامك وفقًا للظاهر الزائف واعلم ان ذكرى ايام الصبوة وشرخ الشباب الذي انت فيهِ الآن هي ايام عزيزة علينا جدًّا نحن الذين جاوزنا الستين وشارفنا السبعين وادعو الله ان يوصلك معافى الى هذا السن وتطلُّ منهُ على ايام حياتك الاولى وترى ما اراهُ انا الآن من اعالي يفاعها واسأل الله ان يكون بصرك باقياً على سلامتهِ وعلى شيء من القوَّة والحدَّة التي كانت له ُ فانك تعلم حينثذ إنَّ هذه التذكارات ليستكما تظنُّ من التفاهة ولا هي خالية من الاهمية والفائدة بل هي في شجو موسيقاها واثارثها كل عواطف نغوسنا لا يعادلها معادل ولايضاهيهامضام دعني اسألك السوَّال الآتي افرض انك في حال كالحال التي احمِل في وصفهـــا الشريف الرضي فقال

عني الطلول منافت القلب

على العقيق وان أُقُوتُ مِعَانيه ايامهِ والليالي عن لياليهِ يوماً فتُنسى ولم تُفقَدُ بواديهِ لدُّن النُّثني ضعيف الخصر واهيهِ يُطيل تسويف وعدي ثم يُخْلِفُهُ عَمداً ويُمطُلُ دَيني ثم يلويهِ • الخ

وتلفتت عيني فمذ خَفيت وفصَّل فيها ابو عبادة فيما قال أُناشدُ الغيثَ كي تَهْمي غواديهِ

على محل أرى الايام تضحك عن عهد من اللهو لم تُذْمَم عوائد ، وفي الجلول عليل الطوف فاتر م

وتصوَّر اللُّ في غربة ٍ نائية والك في ليلة مقمرة وعلى ضفاف ٍ شبيهة بضفاف النيل المبارك والسماء توحي اليك بكل حمالها وامجادها والارض نتلتي ذلك الوحي بخشوع وهيبة وملائكة الذكرى لتردَّد بينك و بين من تراهم يماذُّون ساحات الحيُّ بهجة وسروراً وسامرَ مُ اريجًا عاطرًا وخفرًا فاتنًا وحديثًا رائعًا فكيف تكون حالتك حينئذ ? وهل تعدُّ تذكاراتك في مثل هذه الساعة تافهة لا قيمة لها او لا معني فيها ؟

ان هذه التذكارات هي احلى واشهى كل تذكارات حياتنا وهيهات ان تمحي صورتها من اذهاننا ولا يسعني الوقت ان ابين لك انها لما كانت احوالاً اي شعوراً وانفعالات كانت اشرف شعور او انفعال فينا واهمهُ واعظمهُ اثراً في مجرى حياتنا ولذلك تبتي صورها في نفوسنا منقوشة على الواح مخيلتنا او على ما نسميه بالحس المشترك

اذا علمت هذا وعلمت أن التذكارات التي اشرت اليها كانت عندي كما هي عندك

الآن اي احوالاً قد باخ من سعيرها ونفض كثير من زهوها .اماالتذكارات التي انتقشت في ذهني صورتها عن استاذي كا اشرت اليه فباقية نقر ببًا على ماكانت عليه وهي احوال لم يغشّها غبار السنين الكثيرة ولا تأكّل منها باختلاف الليل والنهار ولا بانتياب الرباح والامطار فهل كل ذلك تافه لا معنى له ٤ م هو مجرّد تاريخ حياة الاستاذ ضومط ؟

عمّق نظرك ايها المعترض الى ما وراء الظواهر الخارجية و بعبارة اخرى انظر من وراء دلالة اللفظ الى دلالة النحوى. وقل لي ما معنى تعلق ولد في الحادية عشرة من عمره بشاب في السابعة عشرة تعلقاً لا يزال له نشأة تهتز لها حين يذكره كل جوارحه ومعانه قد مر على بدء هذا التعلق نحو من سبع وخمسين سنة فمع ذلك يخيل اليه كما ذكره انه عاد الى تلك الايام حتى كانه بشاهدها فيشاهد نفسه بثيابه التي كان يلبسها و يشاهدنوع المشية التي كان يمسيها قاصداً المدرسة او راجعاً منها الى البيت و يشاهدالشاب الذي يدعي للذته في دار بيت اسبر ضومط كما هو بل يشاهد بمشاهدته الدار التي يسكنها بوضعها وهيئتها حينئذ و ويما يستحتى التأمل و يسأل عن معناه ايضاً هو انه بذكر صورة معلم المعلم بعقوب الذي لم يعلم الذي علمه سنة ونيف على ما اظن الآن

وازيد فاقول ان صورة استاذيه ولاسما الدكتور صروف في الايام المتأخرة لم تختلط بصورة ايام شبابهما المتقدمة بل هو يرى الصورتين كلاً منهما على استقلالها الذي

لها . فما معنى كل ذلك ؟

ان دلالة كل ذلك او المعنى الذي ينبغي ان يفهم منه هو شد ، تأثير المعلم الفاضل في حياة تلاميذه وان هذا التأثير ببتى مصاحبًا للتليذ في كل ادوار حياته و يحدث اثره الصالح بقدر ما في فطرة التليذ من قابلية التأثر والتكيف بعلم معلم وسمو آدابه و بروز شخصته ومواهبه

اذن: اجتهدوا ايها الآباء . اجتهدن ايها الامهات . اجتهدي ايها الجامعات والكليات اجتهدي ايها الجامعات والكليات اجتهدي ايها الحكومات وياكل ذوي الحلّ والعقد في امر التعليم ان تنتقوا للدارس معليها ومعلماتها ولاسيما للدارس اليومية . انتقوا المعلمين الذين يو شرون في تلامذتهم ما يكتبونه في تاريخ حياتهم . عفا الله عن ذنب اطالتي مها عظم ان كان ما كتبته مكن و يمكن هذه الفذلكة منه في نفوس الذين سمعوني اتلوه وفي نفوس بعض الذين سبقواً ونه آه

## خطبة الاستاذ داود قربان

العصر الذي ظهر فيهِ المقتطف

ايها السادة: كلفتني اللجنة التي عُهد اليها في القيام بتدبيرهذه الحفلة التي هي الاولى من نوعها في بلادنا ان ألقي فيها كلةً .وجزة في البيئة او الاحوال التي ظهرت فيها مجلة المقتطف اولاً . ولو خيرت لاخترت موضوعاً لكلامي الآن « المقتطف الشيخ » لاني اجد مجالاً اوسع للقول ولكني مسيَّر في هذا لا مخيَّر

فالمهمة التي نُدبت الى القيام بها هي تاريخية بحتة وموقني موقف مؤرخ رأى الحوادث التي يرويها رأي العبن وآلى ان يراعي الحقيقة فيما يقول و يتنكب المجاز الذي كثيراً ما يضلِّل في مستحيراتهِ والغازمِ

ليس فينا من يجهل المنزلة التي للقتطف ببن المجلات العربية او من لا يقدر الخدمة الجلَّى التي قامت بها هذه المجلة الراقية ، مدة نصف القرن الذي مرَّ منذ اول عهدظهورها حتى الآن ، بنقلها الى ابناء اللغة العربية «افضل ما جاء به العقل البشري في جميع العصور القديمة والحديثة ، من علم وفلسفة ، وتاريخ ، واكتشاف واختراع » وليس فينا ايضاً من لا يعلم مكانة منشئيها الفاضلين من العلم والفضل ، ولا ما لهما من الشهرة البعيدة في جميع ارجاء المعمور . فهذه الامور حقائق لا يخلف فيها اثنان . ولكني اخشى ان يكون بيننا بعض من يجهلون البيئة التي ولد فيها المقتطف فالى حضراتهم اوجه الآن كلامي بنوع خاص

أُقب المقتطف بشيخ المجلات العربية وهو مستأهل لهذا اللقب بجميع ما تعنيه لفظة «شيخ» في لغتنا العربية . إلا أن هذا الشيخ الجليل لم يولد شيخاً بل وُلد صغيراً في عهد الفاقة شأن السواد الاعظم من كبار رجال العلم والمال والسياسة . وُلد المقتطف منذ خمسين عاماً في شهر حزيران سنة ١٨٧٦ ، ضمن اسوار هذه الجامعة التي كانت يومئني كلية صغيرة . وكان في عداد مدر سيها منشئا المقتطف احدهما يدر س الرياضيات كلية صغيرة . وكان في عداد مدر سيها منشئا المقتطف احدهما يدر س الرياضيات والطبيعيات ، والآخر الفلك النظري واللغة اللاتينية و يعاون المرحوم الدكتور كرنيليوس قانديك في ادارة المرصد الفلكي . و بملء الفخر اقول اني كنت تمليذاً لها اربع سنين في هذه المدرسة و بعد براحي لها ، بقيت تمليذاً لها ولا ازال ، بمطالعتي مجلتهما المفيدة

وقد حدَّ ثني مرة احد منشئيها الفاضلين قال كنت وانا تليذ في هذه المدرسة ارى

فراغًا في عالم الصحافة لم يُماذُ ، كنت ارى ان الحاجة الى انشاء مجلة تبحث في العلوم والصنائع شديدة وامَّني نفسي بان اكون انا الذي بمالُّ هذا الفراغَ ، ومرَّت الايام وهذه الرؤَّيا لَم تفارقني بل كانت دائمًا نصب عيني . ولما جاء ملُّ الزمان وسنحت الفرصة كاشفت بما في نفسي صدبتي وزميلي الذي صار فبما بعد شريكي ﴿ وَلَا يَزَالُ شُرَيْكًا حَتَى الآنَ ﴿ فرأى رأبي وعقدنا النية على تحقيق الرؤيا التي رأيتها ايام النُّلذة وذهبنا نستشير في الامركبير اساتيذنا الدكتور ڤانديك. ولما بسطنا امامهُ غايتنا حبَّذ فكرتنا ونشطنا وقال « سيرا على بركة الله » ووعدنا بالمساعدة واختار لجريدتنا الجديدة اسم المقتطف فشكرنا لهُ لطفهُ وانصرفنا وكانا آمال » . وكان وقتئذ المرحوم الشيخ ابرهيم الحوراني مدرَّس البلاغة والمنطق في الجامعة فلما درى بماكان هنَّأ زميليهِ ونفحهما بهذه الابيات الايبات قال:

من لم يذق طَعْم المعارف ما عرَف " من وارفات العلم تُجنى ( والحرَف) سِقيت بماءِ ما نكدَّر صفوه ُ نضحت بشمس ما المَّ بها كُلُّف قُطفت فخذها دون اتعاب الجني فجميع اثمار النهي في المقتطف

هذي ثمار العلم ذقها تخلير هذى ثماره من فراديس النهي

ولكن هل ملاً المقتطف يا ترى ، وهو صغير ، ذلك الفراغ الذي كان باديًا في عالم الصحافة ? والجواب على ذلك نعم . كلنا يعلم ان الكِبَر والصُّغَر لفظان نسبيًّان . فما نعد مُ صغيراً حين مقابلتهِ بما هو اكبر منهُ ، نراهُ كبيراً اذا قابلناهُ بما هو اصغر منهُ ·فالمقتطف الذي صدر منذ خمسين عامًا اذا قو بل بنفسهِ اليوم ظهر لنا صغيرًا ، ولكنهُ على صغرهِ كان كبيراً في ذلك العصر الذي لم يكن فيه مجلة علية سواه ُ ليقابل بها بل كانت الاشياء في ذلك الزمان صورة مصغرة لاشياء هذا الزمان · فهذه الجامعة العظيمة التي تحلوي الآن على اثنتين واربعين بناية ، ومئة واربعين استاذاً ومدرَّسًا ، ونحو الفُّ ومثتى تليذ من كل امة وقبيلة ولسات، تحت الشمس، ومكتبة كبيرة، ومختبرات، ومستشفيات ، — هذه المدرسة لم بكن ضمن اسوارها سنة ظهور المقتطف سوى بنايتين ولم بكن اسانيذها ومعلوها الأ اثني عشر · ولم يكن فيها من التلاميذ في دوائرها الثلاث الطبية والعلمية والاستعدادية ، سوى سبعة وسبعين تلميذًا . لا مكتبة ولا مخنبرات ولا مستشفيات . فكانت كلية ذلك الزمان صغيرة بالنسبة الى جامعة اليوم

وهذه بيروت المدينة المترامية الاطراف ذات المباني الفخمة ، والشوارع الطويلة

العريضة التي تجري عليها الترامات والسيارات والعربات تباعًا دراكاً ، والمدارس ، والمعابد ، والمعامل ، والمتاجر العظيمة الخ . كانت سنة ظهور المقتطف غير ما ترونها الآن . فكان معظم منازل السكان بين بوابة ادر بس وساحة البرج من الجهة الواحدة و بين بوابة يعقوب وسوق الحدادين من الجهة الاخرى . كانت شوارعها واسواقها ضيقة لكنها نظيفة بفضل اثواب السيدات الضافية التي كانت في تلك الايام تعني البلدية عن الكناسين ، ليس فيها سيارات تدعس ولا ترامات ترهس ولا انوار تبدد الظلمات في الليالي الحالكة . ولا سينما ولا مراسح تمثيل ولا مراقص

وكانت المعارف العمومية ضئيلة جدًّا . كان الناس يتهافتون الى منتدى الكلية ليسمعوا خطبة في « اللقمة » والتغيرات التي تطرأً عليها في اثناء مرورها بالقناة الهضمية. او خطبة في الاكسجين يقدمها احد منشئي المقتطف في المدينة ومعهُ بعض زجاجات يكون قد ملاً ها من هذا الفاز ليري سامعي خطابهِ بعض النجارب الكيمية

وكان الطب في ذلك العهد لا يزال طفلاً في المهد والاطباء القانونيون قليلين جدًّا لان عامة الشعب كانوا يثقون بالدجال اكثر مما يثقون بالطبيب القانوني لزعمهم ان الدجال اعلم بامزجتهم من الطبيب القانوني. وكان اعتماد هو لاء الدجالين في العلاج على الفصد والكي بالنار

واذا كانت الاحوال على هذه الصورة في بيروت، فكيف كانت في القرى والضياع؟ وبالاجمال، العلم نفسهُ كان صغيراً منذ خمسين سنة. لان معظم التقدُّم الذي احرزهُ البشر حتى الآن حصل في غضون الخمسين سنة التي مرَّت على ولادة المقتطف واذا اردتم برهاناً على ما اقول قلت طالعوا المقتطف تجدوا البرهان ظاهراً كالشمس

فترون بما لقدًم ان كل الاشياء منذخمسين سنة كانت اصغر بما هي اليوم لا المقتطف وحده'. وقد كان كافيًا لحاجة العصر الذي وُلد فيهِ . ولو ظهر بحجم أكبر لكان ضافيًا فاصداره' في ذلك الوقت بالحجم الصغير الذي ظهر فيه كان من حكمة

ولكن المقتطف لم يظل صغيراً امداً طو يلا بل تدرّج في النمو المستمر بهمة منشئيه النشيطين اللذين سارا به في منهاج التقدم والترقي جر با مع العلم الحديث و فبعد ان اصدرا كلا من المجلدين الاولين في ٢٨٨ صفحة اصدرا الثالث والرابع والخامس في ٣١٦ صفحة ثم اصدرا السادس في ٧٦٨ صفحة — خطوة عظيمة الى الامام — وهكذا ظل عزيد حتى صاريصدر كل سنة في مجلدين ضخمين يضمان بين دفتيهما الآراء العلمية يزيد حتى صاريصدر كل سنة في مجلدين ضخمين يضمان بين دفتيهما الآراء العلمية

الجديدة والاكتشافات والاختراعات الحديثة وقد بلغ عدد المجلدات التي صدرت منهُ حتى نهاية عام ١٩٢٥ سبعة وستين مجلداً . ومن يدخل مكتبة هـذه الجامعة يرَ هذه المجلدات على رفوفها مرتبة بحسب زمان صدورها —دائرة معارف مطولة—الاً انها غير مرتبة ترتيب المعاجم

وقد صدر من المقتطف في بيروت ، تحت سماء سورية ، ثمانية المجلدات الاولى . ولما بلغ منتصف السنة التاسعة من عمره وقعت في البلاد حوادث لا محل لذكرها هنا واشتدت المراقبة على المطبوعات فعقد منشآه النية على مغادرة بيروت واللياذ بمصر وليست هذه المرة الاولى التي كانت فيها مصر ملاذاً للاجئين فيها من سوريا فقد كانت ملاذاً لبني اسرائيل وللطفل المبارك ووالدته من قبل . ولما هبط المقتطف مصر لتي من جانب حكومتها وكبار وزرائها وجلة علمائها وفضلائها كل حفاوة وتكريم . وفيها بلغ معظم نموه وانتشاره في مشارق الارض ومغار بها ولا يزال مقياً فيها على الرحب والسعة

فلا بدع اذا قام ابناء مصر الذين بلغ المقتطف في وادي نيلهم اشده موابناء سورية التي و لد تحت ممائها ، وعقدوا الحفلات احنفا، بيو بيله الذهبي. فانهم جنوا منه فوائد لا نقد و لا تحصى . وفي الخنام نبتهل اليه تعالى ان يطيل بقاء منشئيه الفاضلين محفوفين بالرغد والهناء

#### \*\*\*

## خطبة سلمان بك ابو عز الدين تأثير المقتطف من الوجهة الادبية

ظهر المقتطف في العالم العربي في بدء النهضة العلمية والفكرية في هذه الديار بعد ان كوّت الاعوام الطوال وانوار العلم الحديث محجوبة عنها وابواب البحث والتنقيب موصدة دونها . فلم تكن ثمت نهضة ادبية بل كان هنالك ثقهقر ادبي لان عدداً عديداً من الكتبالتي انتجتها جهود السالفين ترجمة وتأليفاً عبثت بها ايدي الجهل وعدم توفر وسائل الطبع فاما أتلفت او نُقلت الى خزائن الغرب ولم تنشر بعد .وقد قدَّر بعض العارفين عدد مو لفات السلف بعشرات الالوف . اما ما فقد منها فيقال انه اضعاف ما انتهى الينا منها وهكذا خسرت اللغة الشيء الكثير من كنوزها القديمة

ولم تنحصر خسارة اللغة في المواد العلمية والفنية وغيرها بخسارة تلك المؤلفات بل

حصل كساد عام في بضاعة العلم تدريسًا وتأليفًا فضاع القسم الاوفر من الالفاظ الوضعية والاصطلاحات العلمية والفنية التي ربحتها اللغة في عصر النهضة العباسية عصر الترجمة والتأليف، اذ ان حياة الالفاظ انما نقوم باستعالها لا باثباتها في كتب اللغة

وقد ادَّى كساد بضاعة العلم الى اضعاف ملكة التفكير والابتكار واشتغل المنشئون عن الحقائق بالالفاظ المُنَّقة والعبارات المسجعة والاكثار من الجمل المترادفة التي تبعدالمعاني عن الافهام. فالنهضة الادبية التي حمل المقتطف لوا عما بدأت بينا كانت آداب اللغة آخذة في الانحطاط مادةً ولفظاً ومعنى

على ان هذا الانحطاط لم ينشأ عن هرم الامة وعدم قابليتها للرقي بل عن قوة قاهرة ضنت عليها بتشييد معاهد العلم وتوفير وسائل النشر وتسهيل طرق المواصلة بين اجزاء البلاد لتمهيد السبيل الى توحيد الجهود وتبادل الافكار

وليس ادل على ذلك من القصة التالية : يروى عن العهد السابق ان سيدة اميركية مثرية زارت فلسطين فالمها ما شاهدت فيها من صعوبة المسالك وهي البلد المقدس لدى الجميع على السواء فزين لها حب الخير ان تطلب امتيازاً لتسهيل طرق المواصلة على نفقتها وانفق ان ذهبت الى الاستانة وحظيت بمقابلة السلطان فاشارت الى صعوبة الطرق في فلسطين واظهرت الرغبة في اصلاحها من مالها الخاص اما السلطان فتشاغل عن سماع ما قالته وانتقل بلباقة ودهاء الى الحديث عن المسكوكات القديمة وذهب بها الى المتحف واخذ يريها اياها واحدة واحدة . ومعلوم ان النقود القديمة لم تكن مهذبة الحواشي تامة الاستدارة كنقود هذه الايام . فاخذ واحدة منها بيده وقال اني سأكلفك ايتها السيدة حمل هذه القطعة الى بلادك ليهذبها الفنيون و يحكوا استدارتها لان شكلها الحاضر غير جميل . فقالت السيدة متجبة . عفواً يا صاحب الجلالة . أليست فيمة هذه المسكوكات وجمالها باستبقائها على حالها !! » فاجابها السلطان على الفور : «وهكذا فلسطين فان جمالها يتركها على حالها !! » فاجابها السلطان على الفور : «وهكذا فلسطين فان جمالها يتركها على حالها »

على ان القوة التي حالت دون تحسين المواصلات لم نقو على منع انشاء المدارس والمطابع الاجنبية والوطنية فاستنارت بعلومها العقول وتاقت النفوس الى التملص من قيود التقليد والتوسع بالبحث في كل موضوع جديد. وانيخ لارباب الاقلام ظهور المقتطف فاصبح مضاراً نتباري فيهِ اقلام المفكرين ومورداً عذباً لمحبي العلم والاطلاع فاكسب اللغة العربية ثروة طائلة و بعث في جسم الامة الحياة والنشاط

و بمكنا ان نلخص تأثير المقتطف من الوجهة الادبية في ما بلي:

وهو انهُ اغنى اللغة العربية بما نشره ُ في مختلف المواضيع فلم يترك علماً من العلوم الطبيعية والرياضية والعقلية الاً وله ُ فيهِ الابحاث المطولة المشبعة درساً وتحقيقاً . ومثلها المواضيع الصناعية والزراعية والاجتماعية وتدبير المنزل والاختراعات والاكتشافات على اختلاف انواعها . وليست ابحاثه مقتصرة على المواضيع الحديثة ولكنه تناول المواضيع القديمة التي كانت ملقاة في زوايا النسيان فاحياها

وتما يزيد هذه المواد قيمة في عيون ابناء الاقطار العربية هو ان المقتطف اصبح الاداة الوحيدة لنقلها الى لغتهم بعد ان تحول التدريس في المدارس السورية والمصرية الى اللغات الاوربية ، لان هذا التغيير قضى قضاء مبرمًا على وضع التآليف العملية والفنية باللغة العربية

ثم ان كل موضوع من المواضيع التي عالجها المقتطف لها الفاظ واصطلاحات خاصة بها وكثير من هذه الالفاظ والاصطلاحات لم تكن موجودة في اللغة العربية لان مواضيع البحث نفسها حديثة في لغتنا . كما ان الالفاظ والاصطلاحات التي وضعت قديمًا نسي اكثرها لتادي الزمان وقلة الاستعال . فالمقتطف احيا القديم واستنبط ما يناسب الجديد ووضع اللغة العربية في مستوى ارقى اللغات من حيث مهولة التعبير في الابحاث العلية والفنية من قديمة وحديثة

وقد كان للقتطف اعظم تأثير على الانشاء العربي لفظاً ومعنى وقاه ترقية اقتضتها مواضيع البحث ووافقت سليقة منشئ المقتطف. فابحاث المقتطف اما علية او انها تعالج بطريقة علية وكلها تنشد الحقيقة وتستوجب الوضوح النام. واقرب السبل الى بلوغ هذه الغاية بساطة العبارة والاقتصاد في الالفاظ وهذا ما امتاز به إنشاء المقتطف

و يدلنا على مذهب المقتطف من هذه الوجهة جوابه على سو ال و ُجه اليه عن كيفية نقو ية ملكة الانشاء . فكل استاذ يُوجه اليه تليذه ُ هذا السو ال لا يترد د في نصحه بان يكثر من حفظ المختارات من المنثور والمنظوم وهذه النصيحة نفسها اسداها المقتطف لسائله لكن زاد عليها قوله : « ولا بد له من درس العلوم الطبيعية والتاريخية حتى تكون له مادة يكتب منها ، ومن درس الحساب والجبر والهندسة والمنطق حتى يسهل عليه التمييز بين صحيح الاحكام وفاسدها »

وهذه النصيحة مبنية على الاختبار . فمن ينظر الى اية مقالة من مقالات المقتطف يرى

فيها غزارة المادة مقترنة بمتانة السبك وجلاء العبارة والارتباط العقلي بين جميع اجزائها وبما نحن مدينون به للقتطف ترقية آداب الانتقاد والمناظرة فقد كان الانتقاد في اول عهده طعناً وتشهيراً والمناظرة نوعاً من المشاتمة والمهاترة يحمل كل من المتناظرين على الآخر ولا حملات عنتر بن شدًاد و يقف بعض القراء موقف المحبذين والمحرضين هذا يقول «طشو» وذاك يقول «أدًي لو» واخر يقول «ما ضاعت . . . . » وآداب المناظرة نقف بازاء ذاك المنظر المحزن شاكية باكية

اما المقتطف فجعل رائده ُ في الانتقاد النظر الى ما قيل لا الى من قال مظهراً حقيقة الكتب المنتقدة باخلاص

وجعل للمناظرة والمراسلة بابًا خاصًا. وتنبيهًا للمتناظرين الى حفظ آداب المناظرة وضع العبارات الآتية في رأس هذا الباب وهي : « المناظر والنظير مشتقان من اصل واحد فمناظرك نظيرك » . ان الغرض من المناظرة التوصل الى الحقائق ، فاذا كان كاشف اغلاط غيره عظيمًا كان المعترف باغلاطه أعظم »

سيداتي وسادتي . ان مجالـــ القول لذو سعة عير ان الكياسة تدعوني الى مراعاة جانب الرئاسة الذي يرى التطويل امراً نكواً

على اني سواء أوجزت ام اطلت فاعجزت فللمقتطف ثمانية وستون مجلداً في كل صفحة منها آيات بينات شاهدة بفضله موجبة لحمده وشكره . وقد قضى خمسين عاماً وهو لهذه الامة الخادم الامين والمرشد الحكيم

فليحي المقتطف ومنشئاه ٬ ولتَّحيُّ الجامعة الاميركية التي انتجت هذه ِالثار الزكية

\*\*\*

# قصيدة الاستاذ انيس الخوري المقدسي

سواجع الروض هل فيكن ساجعة عني تغرد ما يجلو من النغم على غصون كساها الحسن بهجته وانضرتها يدا نيسان بالديم فليس للشعر في هذي الربوع حمى من بعد ما اصبحت سيالة الحمر (١) ولا كلام سوى قصف المدافع في ارجائها وصليل الصارم الخذم (١)

الحم ما صهرته البراكين من النحم والرماد والحجارة وهو اشارة الى الاهوال في البلاد
 (٢) الحدم الناطع

والدهم، بقذف بالارزاء ساكنها والناس في كل ربع بين مضطرم سلي روابي لبنان العزيز وما وسائلي بردى ايام كان له ووارفات على العاصي يعطرها كيف استحالت الى الاكدار بهجتها وخيم الهول في ارجائها فعدت فات عصافي زهو الشعر او هجرت ففر دي انت هذا اليوم وابتهجي وهالي من رياض الشام مرسلة ذكرى الاولى من ثرى لبنان قدنشأوا وخاض معترك الايام ممتطيا فوق البحار فلا الامواج ترهبه فوق البحار فلا الامواج ترهبه يساور الدهر إما ان ينال على يساور الدهر إما ان ينال على

والشر محمد في كل محد م يغلو وكاظم غيظ غير مضطرم قد كان من عزة فيها ومن شمم من الربيع برود الحسن والنعم روائح الخير من تيارو الشم (١) بعد الصبا ترتدي ثوباً من الحرم سواكب الوحي من جرائها قلمي طليقة الصوت بين الدوح في الاجم نشائد الفخر في قيثارة النسم وكم كريم نشا من هذه القمم عزماً يفل شبا احداثه الحطم (١) وفي سعير البوادي غير ما وجم وفي سعير البوادي غير ما وجم

本中本

بكل اروع من اهل النهى علم (")
النوه في حكمة اليونان والعجم نزري بما صنعت صنعاء في القدم (أي)
في الشرق مشعالها الو ضاء للام حيناً فلم تستعر الألدى الهرم (٥)
حيناً فلم تستعر الألدى الهرم (م)

يا دار بغداد والمأمون جاد لها بمن اقلوا لنا نور الدهور كما والبسوا « الضاد » من امجاده حللاً هذي شقيقتك الاخرى التي رفعت في ظل لبنان اورى العلم جذوتها كذلك العلم في الاوطان ليس له ُ

<sup>(</sup>١) البارد (٣) شباه الحد القاطع . الاحداث الحوادث . الحطم القوية (٣) اشارة الى دار الحكمة في بنداد التيكان لها نحت رعاية المأمون اجمل أثر في نقل العلوم القديمة الى العربية، الروع زكي النؤاد (٤) كانت صنعاء قديما مشهورة بحللها (٥) اشارة الى ان المنتطف نشأ في "بيروت ثم انتقل الى مصر

يجلى الزمات لعين الناظر الفهم ومن حقائق عمران ومن نظم اكرم بها في الدجى ناراً على علم اكرم بهافي اختلاف الرأي من حكم نور الهدى الورى في حالك الظلم صرحاً وشادت عليه غير منهدم حتى رأينا قواصي الكون عن أم (١) بحر الاثير الى الابراج والسدم وهذبت انفساً في بالغ الحكم في شرقنا هما من تلكم الهمم

مجلة هي مرآة الزمان بها ادت الى الشرق ما في الغرب من عمل اكرم بها صلة للعلم جامعة أكرم بها بيننا استاذ معرفة خمسين عاماً بدت في الشرق حاملة خمسين عاماً وكم للجهل قد هدمت وكم لنا قر بت في الكون قاصية واركبتنا متون الفكر خائضة وعلمتنا من الناريخ موعظة ودو نت همم الابطال موقظة

\*\*\*

فيهن من عبد حب غير منصرم مع كل طير بوادي النيلذي رخم صدى البطائح والاغوار والا كم الى القصور منيفات الى الخيم يرغم ما قد اصاب الشرق من نقم لو صادمتها صروف الدهم لم تُرَم (١) من راس بيروت تهدي مدلج الظلم من راس بيروت تهدي مدلج الظلم حر وكم انجبت في الشرق من شيم حر وكم انجبت في الشرق من شيم ونور امجادها من ابنائها القدم (١)

سواجع الروض من هذي الربوع بما طيري الى مصر هذا اليوم ساجعة وارسلي منك الحانا يرجعها الى بني العرب من بدو ومن حضر عيد به الشرق يُزهى ناعماً جذلا عيد لمصر وما في مصر من همم عيد الشآم وما في الشام من امل عيد الشآم وما في الشام من امل عيد المبد والميت للشرق من بطل ان تلبس اليوم ثوب العيد زاهية فالام تشرف بالابناء ان شرفوا

# خطبة فؤاد افندي صروف قيمة البحث العلمي ومهمة المقتطف

ايها المحفل الكريم

العدود الفاصلة والحوادث الظاهرة في تاريخ امة من الام او عصر من العصور او عمل من الاعمال ، اثر في النفس يهيب بها الى التأمل والاعتبار . فتخفض قليلاً من مرعة اندفاعها وراء شو ون الحياة حتى تصوب اشعة البحث الى مطويات الماضي، تستمرض ما فيها من عبر و ترود بآ مالها مجاهل المستقبل تستشف ما يكنه لها الدهر في طيات الغيب ذلك هو الشعور الذي اختلج في نفسي لما عرفت افي واقف الساعة في هذا الجمع الكريم الذي احتشد هنا لكي يزجي الى المقتطف تحية في يو بيله الذهبي . فعر تني نشوة وتملكني خشوع وجلال لما تصورت انقضاء نصف قرن من تاريخ العمران . ليس لان نصف القرن شيء يذكر في ازل الكون وسرمده بل لانه كان حقيقة ، عصراً ذهبياً بما اصابته فروع وهذا الارتقاء ظاهر اثره في جميع مناحي الفكر ومسالك الحياة — فمن اكثر العلوم وهذا الارتقاء ظاهر اثره في جميع مناحي الفكر ومسالك الحياة — فمن اكثر العلوم من ادق المعادلات الرياضية العالية ، الى اعوص الآراء الجديدة في شكل الكون وبناء المادة ، الى اشهر المستنبطات والمخترعات في الصناعة والزراعة والمواصلات والمخاطبات والمخترعات في الصناعة والزراعة والمواصلات والمخاطبات عهد المقتطف ما يجعله من اعظم العصور مقاماً في التاريخ

وقد كان «المقتطف » في كل ذلك رسولاً اميناً بين حضارة الشرق وحضارة الغرب وميداناً رحباً نبارت فيه اقلام الكتاب على اختلاف اجناسهم ومعتقداتهم ورائداً مقداماً يحمل منار العلم والبحث عالياً لا ينضب لمصباحه زيت ولا يطفأ له نور ، ومدرسة جامعة شرقية في نشأتها وغايتها ، غربية في اسلوبها ومنهجها ، تنير ولثقف وتهذب وتضم ابناء الشرق في وحدة معنوية وثيقة في زمن عزت فيه اسباب التضامن وفشت عوامل التفرقة والانقسام

فكان جديراً بنا وقد بلغنا هذا الحد الفاصل في تاريخ هذا العمل الفذ، ان نقف

هنيهة ، كما وقفنا الليلة ، نتأمل في معناه ُ وننظر في بعض الفوائد التي تجنى من المباحث التي عني بتحقيقها ونشرها

\*\*\*

من الغريب ايها السادة اننا في هذا العصر الذي دعي بجق عصر العلم كا نسبت من قبله عصور الى الظران والحديد وغيرها ، في هذا العصر الذي تُغلغل فيه العلم حتى الصل بكل كبيرة وصغيرة من حياتنا اليومية افراداً وجماعات — اقول انه من الغريب ان تجد اناساً بنتقصون قيمة المباحث العلية المحضة او لا يحلونها المحل اللائق بها بين اسباب الحضارة واركان العمران ، ولعل اعظم البواعث على هذا الموقف الشاذ ان كثيراً من المباحث العلية لا نقاس فائدته بالدرهم والدينار ، فاذا دار الحديث في مجلس من المجالس على بعض المكتشفات الفلكية او الآراء الجديدة في شكل الكون و بناء المادة او تعليل النشوء وقدم الانسان اعرض كثيرون عن الخوض فيه او الاصغاء اليه لانهم يرون ان هذه المباحث عقيمة لا تفيد الناس فائدة عملية ما وقد غاب عنهم اننا لانستطيع الحكم فيا قد ينجم — او لا ينجم — من الفائدة العملية عن احد المباحث معاكان ذلك المجت بعيداً في الظاهر عن النفع العملي المطلوب ولقد اثبت لنا تاريخ ارئقاء العلوم ان المجت عصرنا من مقو مات العمران

من كان يقول ان المباحث الاولى في طبائع الكهر بائية وتحقيق نواميسها تودي في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين الى استنباط التلغواف اللاسلكي والتلفون اللاسلكي حتى ليستطيع ابناء لندن ان يرقصوا على توقيع موسيق تذاع من العالم الجديد فوق الخضم الاتلنتيكي ، وحتى صار في وسع هواة اللاسلكي في القاهرة ان يصغوا الى الانباء والاغاني تذاع من فينا وروما و باريس ولندن احيانًا ، من كان يقول ان تلك المباحث النظرية المجردة ببنى عليها المولد الكهر بائي والمحرك الكهر بائي اللذان قلبا الصناعة رأسًا على عقب وقد يقلبان الزراعة ايضًا وما يتعلق بهما من احوال الاجتاع البشري ، وماذا اقول في اشعة اكس الفعالة في الصناعة والطب ومباحث مندل النظرية في الوراثة وما كان لها من الاثر الفعال في ثر بية الحيوانات والنباتات ، مندل النظرية في الوراثة وما كان لها من الاثر الفعال في ثر بية الحيوانات والنباتات ، وما قد يكون لها من الاثر الفعال ايضًا في تربية نسل الانسان ، كذلك من يستطيع القول

بان مباحث العلماء الآن في بناء الجوهر الفرد مثلاً لا تجعل في المستقبل القريب جدًّا، قاعدة لاستخدام القوى الهائلة المدخرة في دقائق المادة او القادمة من الفضاء على اجنحة الاثير ? لذلك اصاب فراداي كبد الصواب حين فاه بجوابه المشهور لسيدة سألته في تهم عن تجربة علمية جرَّبها « ما فائدة تجربتك هذه يا مستر فراداي » فقال « ما فائدة الطفل حين ولادته » ولما سأله علادستون الشهير مثل هذا السوَّال اجابه في دعة العالم وانفته « مهلاً يا سيدي فقد تجبي الحكومة منه اموالاً طائلة »

ثم ان من ينظر في كل بحث علمي الى الفائدة المادية اولاً ودون غيرها ، مثلهُ مثل من يقتل الدجاجة ليفوز ببيضتها الذهبية فيخسر الاثنتين معا

انا اعرف ان لا قيمة لاكتشاف جديد او لرأي طريف ان لم تكن منهُ فائدة في توقية العمران . ولكن كيف برئتي العمران ؟ كيف نحكم ان لهذا الاكتشاف فائدة وليس لغيره مثلها ؟ او لا يحسب نثقيف العقل وتهذيب النفس وترقية اساليب الفكر من اسباب ترقية العمران ؟ وهل من وسيلة لانارة الاذهان ونثقيف العقول افعل من درس الرياضيات والفلك وعلوم الطبيعة والحياة على اختلافها ؟ او لا يقام وزن ما ، لاثر البحث العلمي في ازالة جانب كبير من الخصومة الحادة بين اصحاب العلم الطبيعي واهل النحكم الديني ؟ او لا يحسب التعاون بين العلماء والباحثين في مختلف الاقطار ، كا نشاهده أي المؤتمرات الدولية العلمية ، ومعهد التعاون الفكري الجديد ، وتبادل الاساتذة والطلبة ، من اسباب ترقية العمران لانهُ فعال في توطيد اركان الطأ نينة ونشر الوية الاخاء ؟ فعلينا أيها السادة ان لا نجعل العلم مطية الاخفاق بجعله عبداً من عبيد التجارة وحشد الاموال . علينا ان لا نضيق امامنا سبل الارثقاء بحصر غايتنا وغرضنا افق نظره الى الحياة

أيها السادة

لا يونتي العلم بازدياد المكتشفات العلمية وابتكار الارا الطريفة فحسب ، بل ان ارئقاء أن يقتضي كذلك نشر مبادئ العلوم وحقائقها على اسلوب يشوق الجمهور و يحثه على الاهتمام بها ، فترقية العلم نقتضي دعاة كما نقتضي رواداً ، ومقام الجندي المندفع في هذا الجهاد رفيع ونبيل كمقام القائد الحكيم

لا يداخلني ريب ما يف النفوغ لفرع واحد من فروع العلم الكثيرة هو سبيل الارثقاء والتفوق في هذا العصر ، وهو السبيل الذي يسير عليه الباحثون بفضل المعاهد والمعامل الكثيرة وما تنفقه عليها الحكومات والشركات والجامعات والجمعيات واهل البر والاحسان . لكن ازاء حسناته الكثيرة ارى نقصاً كبيراً قد يوازيها ، ذلك ان هذا السبيل ببعد بالسائر بين عليه عن الوصول الى قبلة العمران الصميمة وهي نقيف الجهور الذي لا يستطيع ان يجاري الباحثين في مباحثهم ولا ان يدرك اقوالم ومصطلحاتهم ، فتنشأ بين الجاعتين هوة بعيده القرار تجعل التعاون بينها لخير العمران متعذراً او صعب المنال ، لذلك كان بسط الحقائق العلية ونشرها لازمين العمران متعذراً او صعب المنال ، لذلك كان بسط الحقائق العلية ونشرها لازمين المحمد العران متعذراً المعران متعذراً البسط والنشر هما جانب من المهمة العظيمة التي تضطلع باعبائها لكتابة تاريخ النهضة الشرقية الحديثة على قاعدتين من الانصاف والتحقيق، لا يسع الباحث لكتابة تاريخ النهضة الشرقية الحديثة على قاعدتين من الانصاف والتحقيق، لا يسع الباحث نور والنور حرية ، والحرية تطلق امام العقل مجال الفكر وامام الهمة ميدان العمل ، وكلاهما اي الفكر المتقد تدعمة الهمة العالية اساس لكل عمل ناجج ونهضة حية وكران صحيرح

### 本本本

في هذه الربوع الفيحاء نشأ المقتطف وترعرع ، ومن هذا المنبسط الازرق الواسع المترامي عند اقدامها ، الذي لازمهُ الوحي والالهام في كل ادوار التاريخ ، اخذ المقتطف رحابة الصدر و بعد النظر في معالجة المباحث التي عني بها حتى ذاع قولهُ «مناظرك نظيرك » ذيوع الامثال ، وعلى هذه الجبال الشماء الراسخة تلتى دروساً خالدة في الرسوخ والثبات على خدمة العلم ونشر العرفان

هنا تغذت روحه ُ بالغابة النبيلة التي مضى في تحقيقها ، نصف قرت عبر وان ولا مذعان

هنا ومن اساتذة هذه الجامعة الاول ، اخذ منشآهُ قبسًا من النور نشراهُ في ارجاء الشرق ؟

هنا في المعمل الكياوي والمرصد الفلكي، في دار الكتب وفي منتدى الصلاة ، في مواقف

التعلم وفي مناصب التعليم، تعلما ان الحق غاية الادراك البشري ، وان البحث العلمي المقرون بالذكاء والانصاف اهدى الوسائل الي كشف ذلك الحق ، وان العلم والفضيلة والتعاون من الاركان الاساسية التي يجب ان يقوم عليهاكل عمران صحيح ، فراحا يذيعان بالقول البليغ والمثل الابلغ المبادي السامية التي شيد عليها هذا المعهد المنبر

فالمقتطف ابن هذه الجامعة وثمرة من ثمارها اليانعات ، ومن بواعث سرورنا وفحارنا وبالسادة ان الصلة بينها و بينه كانت ولا تزال وثيقة العرى وطيدة الاركان . تصفحوا مجلداته الثمانية والستين تروا اسماء فانديك وورتبات وبلس وبوست ولويس و بورتر وضومط وداي وجرداق وخولي وحتي والمقدسي وغيرهم من اعلام هذه الجامعة ، عدا متخرجيها المنتشرين في كل اقطار المعمور ، سللة متصلة الحلقات من الاسماء المنيرة التي المخذت لها من صفحات المقتطف منابر تذبع من ذراها اقوال الهداية والرشد ، ومنائر تبسط من قممها انوار الحقيقة والعرفان

فنحن وانتم يا حضرة الرئيس والاساتذة ، جنود في جيش الحضارة يثير حرب النور على الظلام ، حرب الصحة على المرض ، حرب الفضيلة على الرذيلة ، حرب النظام على الفوضى ، حرب العلم والبحث على الجهل والاستسلام ، حرب التعاون والبناء على التخاذل والتدمير ، حرب الصلاح والاصلاح السائرة بالناس الى غايات الرفعة والنبل والكمال





# المقتطف صفحة جليلة من التاريخ العام

لست ممن يفاو في احاطة العاوم العصرية ويقول ما يقوله بمضهم من انها هي العلم كله والنور بجميع اشعته وان اوربة هي العالم وان الام الغربية هي الام وان ما قرره حكاوها هو القرار الاخير في اسرار الكون والحكم القاطع الذي لا معقب له وان المدنية الاوربية هي سدرة المنتهى ليس للبشر عنها متأخر ولا متقدم . هذه كلها اقوال وعقائد ان قال بها بعض الشرقيين المفتونين بالحاضر لانهم لم يروا غيره فلست شريكاً لهم فيها وما احمل هذا الجزم منهم الاً على ضيق دائرة النظر اشبه بالصغار الذين يظنون منتهى الدنيا عند منتهى الافق الذي تراه انظارهم والحال ان الدنيا اوسع جداً من هذا الافق ولكني اقول ان العاوم العصرية وان لم تحط باسرار الكون ولا حلت الاً القليل الاقل من معمياته وما زالت تخبط في كثير منها خبط عشواء وما برحت ثقرر اليوم ما

ولكني اقول ان العلوم العصرية وان لم محط باسرار الكون ولا حلت الا القليل الاقل من معمياته وما زالت تخبط في كثير منها خبط عشوا، وما يرحت نقرر اليوم ما تنقضه غداً فهي بالجملة اقوب ما وصل اليه البشر الى اليوم من حقائق العلوم الطبيعية وكثير من غيرها كالعلوم التاريخية والاثرية وانها اكمل ما عرفه الناس الى هذه الساعة في باب الصناعة ، واني ارى ذلك شيئًا بديهيًّا اذ الهيئة الاجتاعية في الواقع عبارة عن شخص معنوي واحد كما طال عمره ازداد عمه وكمل خبره فالعصر الحاضر الذي يدعى جديداً هو اعتق الاعصار وهو الشيخ الجليل المحنك بالنسبة الى سائرها ذلك بانه قد ورث علوم الاعصر التي نقدمته واضاف عليها تجاربه الواسعة ، والعلم كالمال كما ازداد في ثميره ازداد رأس ماله و تضاعف ربحه وشد بعضه بعضاً فقد تكون المراحل التي امام المعلم طويلة ولكن قطعها بعد الآن سيكون اسرع جدًّا مما كان من قبل بسبب ازدياد الرواحل ووفرة الوسائل ، ولا يجب القول عن العلوم العصرية بانها علوم غربية بل هي علوم لا شرقية ولا غربية وهي علوم بشرية امتلاًت حياضها من قطرات قرائح البشر منذ المواحل و فرة الوسائل ، ولا يجب القول عن العلوم العصرية بانها علوم غربية بل هي تأسست الحضارة وصادف العصر الحالي تألق انوار العرفان وارثقاء درجات المدنية في الغرب كما صادف الاعصر السائفة ازدهار مصابيج العلم في الشرق مما تنبئنا بعظمته الغرب كما صادف الاعصر السائفة ازدهار مصابيج العلم في الشرق عما تنبئنا بعظمته الغربار والآثار

واذ قد نقرر ان نو بة العلم اليوم مفضية الى الغرب وان الشرق عيال عليهِ في المعارف في الحاضر كما كان الفرب عيالاً على الشرق في الغابر فاقول ان الفضل في إِذْهَار سراج العلم العصري بين الشرقيين انماكان اكثره لمجلة المقتطف شيخة المجلات العربية التي نخفل الآن بعيدها الخمسيني . وان وجد بعض الناس هذا الاطلاق زائداً باعتبار الشرق باجمعه فاني لا اتردد في جعل الفضل الاكبر للقتطف في نشر العلوم الحديثة واحياء القديمة اللائقة بالحياة في الاقطار العربية . نعم ان المقتطف هو الذي اخذ بابدي الشرقيين لاسيا السور بين الى قاعة العلم الحديث وفتح لهم الباب

ولما كان لا بد من توفير كل حق لاهله وجب ان نقول ان الاميركيين هم الذين بدأوا بتنوير آفاق سورية بالمعارف العصرية بتأسيسهم الكلية الشهبرة الاميركية في بيروت . وانه في هذه المدرسة جلس للتعليم اساطين حكمة واعلام افادة لن تبرح سورية مدينة لهم الى الابد نخص منهم بالتنويه اقربهم الى قلوب العرب واشدهم شغفا بحب سورية وابكرهم الى نقل التآليف التدريسية من الانكليزية الى العربية الا وهوالطيب الذكر الدكتور قان ديك جزاه الله عن بلادنا خيراً . ومما لا مشاحة فيه انه مع كون العلماء والادباء والاطباء الذين تخرجوا على يد الدكتور قان ديك او في المدرسة الكلية يكادون يكونون جيشاً فليس فيهم من فات في النبوغ شأو الاستاذين الكبيرين لا بل الفرقدين المنبرين لا بل الفرقدين المنبرين الدكتور ين يعقوب صر وف وفارس نمراللذين يقترن تاريخ حياتهما بتاريخ النهضة العلمية في المشرق بل بتاريخ المشرق بل بدخل عملها العظيم في التاريخ العام بلا نزاع

نهض هذان العبقر بان منذ ريعان شبابهما لانشاء مجلة علية شهرية تشتمل على زبدة المباحث الطبيعية والرياضية والادبية واللغوية وتجني من كل فن وتراقب سير الحركة العلية في العالم الغربي وتطلع ابناء وطنهما على مراقي العلم في ذلك العالم وأسميا هذه المجلة بالمقتطف واخذا على انفسها ان ينقلا الى لغة العرب ما لا بد لهولاء من معرفته ان أرادوا ان يكونوا امة كسائر الام الناهضة ولقد احسنا هذا العمل وانقناه بقدر الاستطاعة البشرية بالنسبة الى الوسط الذي وجدا فيه والى الذرائع التي كانت في ايديهما وثبتا فيه ثبات الجبال التي لا تهزيها هوج الزعازع وثابرا عليه مثابرة الابطال الافذاذ وثبتا فيه شمتهما عن المضي حائل ولا مانع وباشرا هذا المشروع في بيروت وما عبان نقلاه الى القاهرة وكان بفضل ثباتهما و بازدياد بحثهما وتبحرهما ومسايرتهما للعلوم والاختراعات الحديثة وتحبيرهما المقالات الممتعة والعلم يزيد على الإنفاق ، يترق هذا

المشروع سنة عن سنة بل شهراً عن شهر حتى صار مقتطفها مجلة معدودة من المجلات العلمية الجليلة في العالم

خمسون سنة - وما ادراك ما الخمسون سنة - عمر من الاعمار يكتهل به الانسان و يشتمل به الراس شيباً مضت على جهاد هذين البطلين في سبيل العلم وفي سبيل الانسانية وفي سبيل الشرق وطنها . خمسون سنة تمت لها في مصاف الجهاد لم يتخلفا فيه دقيقة واحدة عن الواجب بل كانا يتقدمان فيه على اطراد الى استفتاح معاقل جديدة . فاذا احتفلنا بهيدهما الخمسيني فانما نجتفل بعيد النصر عقب معركة استمرت نصف قوت ولا تزال مستمرة من فتح الى فتح . نحنفل بحق ونمتدح بصدق ونوفع راية فضل ونقول والله على فعل . والامركا قال محمد الدوخي شيخ قبيلة ولد على لامهاعيل الاطرش شيخ جبل الدروز في وقته وقد عرض امامة قبيل واقعة : ماذا اقول يا ابا محمد والقول على الفعل زين

مأذا يسع الانسان ال يكتب — والوقت ضيق — في تبجيل المقتطف ووصف خدمته للانسانية وافادته للام الشرقية بازاء المثات الست من اجزائه الصادرة المحررة بابرع الاقلام المقتطفة من أينع ثمار العلم وانضر رياحينه في آنق بسانينه مده هي الانسيكلو بيدية الشرقية الكبرى والمعلمة العربية الطولى التي يستضي بها القارىء العربي في حنادس المشكلات العقلية والغوامض الفكرية . هذا الذي يليق بان يسمى سمط الدهم واي معط هو . ذلك الذي ينتظم ستائة درة كل واحدة منها يتيمة . هذا هو الاثر الخالد الذي اذا انتقل اصحابه — بعد طويل ان شاء الله — من هذه الدنيا ذهبوا مستريحي الوجدان بأنهم لم يقضوا حياتهم عبثًا بل ملأواكل ساعة منها عملاً واترعوا كل اناء من آنيتها شرابًا مخذلفاً الوانة فيه شفاء للناس ، هذا الدليل الناهض على كون الشرقيين اذا نهضوا لم يقصروا عن مضارعة الاوربيين . وهذا حجمة الشرق على الغرب ، و بالاختصار هذا من الباقيات الصالحات بمعناها الحقيقي وهذه هي الحياة الخالدة

برع المقتطف في كل باب من ابواب العلم وحذق كل موضوع لقر بباً وناسب بين مواضيعه في الدقة والاسترسال والطول والقصر واقطعها كلها نمطاً واحداً على وفرة مادة وصحة حكم وسلاسة تعبير ووضوح مراد وجمَّل ذلك كلهُ بالتواضع ورفض دعوى العصمة فالذي تراهُ في المقتطف من التناسب بعضهُ مع بعض آية في الحسن . والتزم المقتطف خطة أن لا يُغفل حادثًا جديداً ذا بال ولا اختراعًا حديثًا ذا فائدة الاَّ جعل ذلك قبلة بحثه ومرمى مهام نظره وحرص جد الحرص على أن لا تجدً مسئلة علية حتى يزف عرومها

لقارئيهِ على اني اقول ان مزية المقتطف التي غلبت عليه بين المجلات العربية هي الفلسفة الطبيعية . واتذكر ان الاستاذ الاكبر الدكتور يعقوب صروف كتب الي منذ نحوثلاثين سنة — والوداد بيننا قديم — ايام انا في بيروت يستطلع رأيي في توسع المقتطف في التاريخ والروايات والمواضيع الادبية ، فاجبته باني اخالف في هذا الرأي لان هذه المواضيع قد بباريهم فيها نسيج وحدهم ولا ينبغي ان المواضيع قد بباريهم فيها غيرهم فاما العلوم الطبيعية فإنهم فيها نسيج وحدهم ولا ينبغي ان تنقص هذه القوة من مجلتهم فيحوم العرب بذلك ما يتعذر عليهم ان يصيبوه على طرف الشمام في محلي آخر . ولم يكن هذا الرأي مني جريًا مع ميلي الشخصي لاني ان كنت اكره الروايات لاسياً بالعربي وما قرأت في حياتي رواية عربية على النمط الاور بي فاني شديد الوايات لاسياً بالعربي وما قرأت في حياتي رواية عربية على المنط الاور بي فاني شديد الوايات النافعة للدنية ، ولكم شنى المقتطف من علة ونقع من غلة في باب السواً ال والجواب وكم زالت بفتاو يه عماية مما لا يقوم فيه احد مقام شيخ الحكمة الاستاذ صروف الذي هو من اعدل خلق الله ميزاناً واوسعهم عرفاناً واطهرهم وجداناً

سألت الدكتور صر وف مرة عن تاريخ لم اجدهم عالجوه الأعرضا وتمنيت لو وفوا هذا المقام حقه . فقال لي : ان جئنا نحرر الوقائع كما حصلت شأن المورخ الامين بدون زيادة ولا نقص ونودي الى العلم حقه لم يكن لنا مندوحة عن اغضاب من لا تسميح لنا السياسة باغضابهم وان اردنا ان نحرر هذا التاريخ مع انقاء ما يمس السياسة نكون جئنا بالحقيقة منقوصة و بالواقع ملتماً فليس هذا بما يليق بالعلم » وغني عن القول ان الانسان ليجب بنقاء هذا الضمير . ولقد تذكرت هنا كلة لابن خلدون وهي انه كان افضى الى لسان الدين ابن الخطيب اديب الاندلس في عصره بما يجده في نفسه من احنباس القريحة الشعرية وجمود عارض القريض وقال له ناظن السبب في ذلك والله اعلم كثرة ما استظهرت من المتون فقد حفظت منن كذا وارجوزة كذا الخ فقال له السان الدين :ولله ما استظهرت من المتون فقد حفظت منن كذا وارجوزة كذا الخ فقال له السان الدين :ولله ما الله مثله منه المقبطف لا يقول دائماً كل ما يعلم لكنه لا يقول ما لا يعلم ما قال الأ مثله ، نعم ان المقتطف لا يقول دائماً كل ما يعلم لكنه لا يقول ما لا يعلم عرفانا العالم الشرقي وعالم الاستشراق الغربي بالعيد الخمسيني لمجلة المقتطف عرفاناً عرفاناً والعالم العالم الشرقي وعالم الاستشراق الغربي بالعيد الخمسيني لمجلة المقتطف عرفاناً عرفاناً العالم العالم الشرقي وعالم الاستشراق الغربي بالعيد الخمسيني لمجلة المقتطف عرفاناً عوفاناً العالم العالم الشرقي وعالم الاستشراق الغربي بالعيد الخمسيني لمجلة المقتطف عرفاناً عوفاناً العالم العالم الشعرة وعلم الاستشراق الغربي بالعيد الخمسيني المجلة المقتطف عرفاناً العالم الناسم المهدون وهله الاستشراق الغربي بالعيد الخمسيني المجلة المقتطف عرفاناً العالم الكنية المتشرون وعالم الاستشرون والميد المحسوني المحدود الاستشرون وعول والمورة وعلى والمورة وعلى المحدود والمحدود والمحد

يحدمل العام السبرقي وعام الاستشراق العربي بالعيد الحمسيني مجلة المقتطف عرف للجميل واجلالاً للعمل الكبير الجليل . وما كوفئ الكوام على العناء بمثل الثناء

و يجعل سراة الشرقيبن من هذا العيد قدوة صالحة تستحث بها الهمم وتشحذ شفار العزائم و يوضح بها الطريق اللاحب لمن اراد مجداً اقعس وحاول اثراً انفس ، ومع أني اعلم

ان مو سمي المقتطف هما من الخالدين الذين فازوا بالذكر الدائم واند مجوا في التاريخ العام فاقول: اننا نحن ابناء الحياة الدنيا لما غلب علينا من حجابها وتعودناه منها والعادة سلطان على النفس نعد طول العمر اجل النعم فلهذا اسأل الله لهما كفاء لخدمتهما الوطنية ان يزيدهما فوق نعمة العلم من نعمة العمر وان يحييهما على الارض بقدر ما تليق الحياة بالناس لوزان ١٥ ابريل سنة ١٩٢٦

- المقتطف في العراق في اوّل عهده أ : هَيَّجَ - ٢ ً : فَرَقَقَ - ٣ ً : وَحَدَّدَ ا : هيَّج

ذكر لي الاستاذ المشهور ، الشمَّاس فرنسيس اوغسطين جبران (١) — رحمهُ الله — كيف دخل المقتطف في بغداد ، ومنها في البصرة والموصل ، لكن لما كانت دار السلام هي الحاضرة ، ومن بعدها ، بل ومنها ، انتشر في سائر مدن العراق ، حقَّ لنا ان نقدم،

(۱) هو ابن اوغسطين بن الياس بن جبران الكلداني البغدادي. ولد في دارالسلام في ١شباط فبراير سنة ١٨٥٣ وتلقى مباديء معارفه في مدرسة الاباء المرسلين الكرمليين في بغداد وكان قد دخلها في الثامنة من عمره وكان مديرها يومئذ الاب اكرويلا دسنت ماري الكرملي ومن بعد ان قضى فيها سنتين نقله أبوه الى مدرسة الكلدان فدرس فيها العربية والكلدانية ( الارمية )

ومن بعد أن تضى فيها ٤ سنوات جاء من الموصل القس أنطون غالو الكاداني وكان بارعا في العربية وواقفا احسن وقوف على الارمية ، وكان بطريرك الكادان قد يهد اليه أن ينتقي للمدرسة البطريركية الكادانية من يرى فيه حسن الآداب وحب تلتي العلوم فوقع نظره على فرنسيس وعلى رفيقه يوسف بن عيسى الخياط ، فسافرا ووصلا الموصل في أواخر أيار من سنة ١٨٦٧ بعد أن أقاما في الطريق ١٣ يوما

لم ير الى ذلك العهد في المدرسة البطريركية الموصلية من حمى سعي فرئسيس فأنه وصل أناء الليل باطراف النهار مكبا على التحصيل فأتقن كل ماكان يعلم في تلك المدرسة . وفاق في درسه جميع اقرأنه حتى ندب لتدريس كثيرين منهم لانه لم يدانه احد في الذكاء وسرعة التاتي وبعد ذلك في سرعة التلقين

وفي سنة ١٨٧٣ انهى دروــه مع رفيقه وعاد الى بنداد بعد أن رقي كل منهما الى درجة شهاس انجيلي . ولما هبط بنداد عين معلماً في مدرسة الكلدان

وَفي سنة ١٨٧٣ أَفرغ وسعه لجمع طلبة الطوائف الكاثوليكية في بناء واحد فوفق فاحتشد فيه

بل نحصر كلامنا في تأثيره فيها ، اذ هي منبثق النور في ستي الفراتين ، او بو رتهُ المهمة. ومن ثم ما نذكره ُ عنها ، يكاد يصدق كله على جميع مدن هذا القطر المبارك

روى لي الاديب النصراني المذكور ما هذا معناه ُ ، وأُوشك ان انقل عبارته ُ بمعناها، ان لم تكن عبناها. قال :

في آخر شهر حزيران من سنة ١٨٧٦ ، وردت الي ً اربعة اجزاء من المقتطف ، المجلة العربية التي هي شيخة المجلات في لغتنا الضادية ، وحاولت في الوقت نفسه ان اعرف ما يقوله عنها علماء الزوراء الاعلام ، لسان حال فضلاء العراق كلهم ، فبعثت بجزء الى حامل لواء العرفان يومثذ في ربوعنا ، واشهر مشاهير السُنَّة ، السيد نعان افندي الآلوسي، ابن الالمعي العبقري ، السيد مجمود ، مفتي الحنفية في وادي السلام ، الملقب بالآلوسي

وانفذتُ بالجزء الآخر الى افضل فضلاء الشيعة عهدئذ ، نابغة آل موسى الشالجي، واظنهُ ممّاهُ حسين ، إِلَم ْ نتطرق الى ذاكرتي آفة النسيان

إولاد الكلدان والسريان والارمن الكاثوليك وتولى الشهاس فرنسيس ادارة المدرسة التي دعيت «مدرسة الاثناق الكاثوليكي» وفتحت أبوابها في سنة ١٨٧٤ ولم يدخل فيها الكاثوليك وحدهم بل اختلف اليهاكثيرون من المسلمين واليهود فاصبحت مدرسة وطنية ثم لم يؤمها البغداديون وحدهم بل قصدها أيضاً متعلمون من البصرة والعمارة والموصل وكركوك

وقد قرأ على الشماس المذكور طابة كثيرون برزوا في حابة النام واتقنوا عليه العاوم العربية والمنطق والرياضيات والتاريخ والجغرافية

ولما نبه صيت الشهاس بحسن أسلوب تدريسه ندبه المتدريس اصحاب المدارس الاخرى كمدرسة اللاتين والتعاهد الاسرائيلي ومدرسة البروتستان والارمن غير الكاثوليك. وكان يدرس في اليوم لا أقل من ٨ ساعات وفي أغلب الاحيان كان يعلم من ١٠ للي ١٢ ساعة لانه كان يدرس دروسا خصوصية لبعض الشبان فضلاً عن تدريس صفوف المدارس المذكورة

وبقيت المدرسة في ادارته الى ان كتب لها بالانحلال في سنة ١٨٩٠ اذ اعترضها ما حل مقوماتها فتفككت عراها وعادت مدرسة خاصة بالكلدان وزال عنها لقب « الاتفاق الكاثوليكي ». وبق الشهاس يدرس الى اراخر سنة ١٩١٤ لكن الحرب لم تبق ولم تذر ثم هو طعن في السن اي (المترجم) فاعتزل التدريس . وكان قد تزوج وولد له ابن وانة . ماتت الابنة وعمرها ١٦ سنة ومات الابن بعد وفاة والده بقليل . وكانت وفاة الشهاس في ٢٨ كانون الاول من سنة ١٩٢٤. وكان خال الاب انستاس ماړي الكرملي

وصورة خُلقه هذه : كان رحمه الله قصيرالقامة نحيف البنية صنير الرأس واسع الجبهة بارزها كبير الانف وعريضه في دقة فاحم شعر الراس في شبابه ازج الحاجبين صفير المينين والاذ بيناسمراللون جهوري الصوت بشوشا ندي اليدين بعيداً عن الدنايا عفيف النفس طاهر الذيل قصيا عن الكذب متحلياً بنير ذلك من مكارم الانحلاق و بعثت بنسخة ثالثة من الجزء المذكور الى رئيس مدرسة التعاهد الاسرائيلي ، وكان اميمهُ يومئذ لوريون Lurion حسب ما نقش على صحيفة حافظتي

واذخرت لنفسي النسخة الرابعة لمطالعتها ولاطلاع الغير على ابحاثها ومقالاتها ممن يترددون اليَّ من الاصدقاء والادباء

وقد قصدت من توزيعي تلك الاجزاء على اولئك الاحفاض او حملة العلوم، الوقوف على رأي كل رئيس من روساء الاديان ، الذين يشار اليهم بالبنان في ذلك العهد ولم اقابلهم لسبر افكارهم ، ومعرفة عزمهم على الاشتراك في المجلة او رفضهم اياه ، الأمن بعد اسبوعين ، لامكنهم من الوقوف على ما فيها ، وقر رأيهم بخصوصه

فلما مضى الاسبرعان ، ذهبت فقابلت كل واحد منهم ، وابتدأت بالآلوسي ، فقابلته وطلبت رأيه في الجريدة ، كاكانت تنعت يومئذ . وسألته : هل طالعت المقتطف ، وهل ترغب في ان اواصل الارسال به اليك ? قال : لا رغبة لي فيه ، فان صاحبيه يجهلان لغتنا واسرارها ، ولا افهم ما يرطنان به من كلام الفرنج عند بحبهما عن الزجاج اذ يذكران السلكا والكور تز وكربونات البوتاسا وكربونات الصودا الى غيرها من الالفاظ العربية التي وردت هناك وفي ما بلي ذلك البحث من المقالات (راجع الجزء الاول من المقالات (راجع الجزء الاول

هذا فضلاً عن آراء اتيا بها في كلامها عن القمر ، واغلبها مذاهب تخالف ما نطق به السلف والمدون في مصنفاتهم

ولهذا لا اربد أن اطالع هذه الجريدة . فدونكها . ثم دفعها الي فحاولت ان اقنعه بالخلاف فكنت كالكانب على صفحات الماء ، كان يردني في كل ما اورده عليه من وجوب متابعة حركة العلم . فكان يكرر علي قوله : جهلنا خير من علم فاسد ، يفسد علينا آراءنا وآراء اجدادنا . ولذا كان كلامي معه عبثاً

خرجت منعند الآلوسي، وذهبت لاواجه الشالجي ومأكاد يراني حتى جاءني بجريدة المقتطف وقال لي : « اننا معشر الشيعة لا نطالع الجرائد مهاكان مشربها ومسلكها ، سواءاكانت هذه المطبوعات صحفاً سياسية ، ام كانت رسائل علية حديثة »

فخرجت من غرفته ، ولم احاول ان ارده ُ بشيء لاني وجدتهُ يغتاظ ، كما اردت ان انطق بكمة ، لادفع عني ملامهُ

أما مدير مدرسة التعاهد لليهود ، فانهُ رحَّب بي وقابلني احسن مقابلة وشكر لي عملي

والح علي ً بأن اواصله ُ بانفاذ « الجريدة » كما وردت الي ، ودفع الي بدل الاشتراك حالاً بقي الكلام على المسيحيين، فأكثر الذين كانوا يختلفون الي ً وجدوا في المقتطف احسن وسيلة للتفقُّه وانهاض الهمم ، بل عد ُ وه ُ احدث واسطة للوقوف على اسرار الحضارة

وسيلة للتفقه وانهاص الهمم ، بل عدّ وه أحدث واسطة للوقوف على اسرار الحضار ومنازعها في ديار الافرنج ، واعتبروه منشطاً لاحياء ماكاد بندرس من معالم الشرق

فترى مما نقدم ان المقتطف اثار عليه العراق، لان اغلب سكانه مسلمون ، واغلب مسلميه من الشيمة ، اذهم الثلثان والسنّة ثلث واحد . ولذا بقي المقتطف غربها في العراق: «كانهُ مصحف في بيت زنديق» — فالمقتطف هيّج

## ۲ فَرَّق

روي لي الشماس العلامة المذكور : ان المقتطف احدث حركة عداء خنية في سني قدومهِ الاولى الى العراق

كان الشبان من المسلمين السنيين يودون الوقوف على الحركة الفكرية ، وكانوا يترددون اليَّ من وقت الى وقت ليسألوني عما اجد في المقتطف ، تلك « الجريدة »العلمية الجديدة ، المترصّدة للوقوف على اسرار العلم وغوامض الصناعة . وكان جوابي لهم : خذوا وطالعوا الجزء الاخير الذي ورد اليَّ . فكانوا يجتزئون بمطالعتهِ ، ولا يجترئون ان يأخذوه معهم

على انهُ لم بكن بين المترددين الي من الشيعة من يسأّلني ان يتصفح المقتطف ليقينه ان ما فيهِ من الآراء هو من قبيل الخرافات العصرية التي لا نصيب لها من الصحة في نظر الدين القويم

بيد ان عدد شبان السنّة زاد حتى صمَّم فر بق منهم على ان يجمعوا دراهم و يشتركوا في نسخة ففعلوا فكانوا يأتون اليَّ في آخر الشهر ليأخذوها و يطالعوا فيها ، لكنهم كانوا بمزقونها بعد الوقوف عليها لكي لا يراها احد ممن يخالفهم في آرائهم او في قراءتهم لهذه الجريدة ، بيد انهم مع الوقت اخذوا يحافظون على اجزائها و يجاهرون ببعض الافكارالتي كانوا يرونها مدونة فيها فكانوا ينتابون مناهلها كلما دفعتهم الضرورة الى مراجعتها

وكان بين هو الاع النشء شبان من بعض البيوتات الكبيرة ، فاحدث هذا الامر فرقًا فرقًا بين الناس ، فجاعة كانت تشايع الناشئة ، وطائفة كانت تخالفهم . ومثل هذا الحديث وقع للنصاري ، اذ وجدوا في المقتطف بعد مرور سنوات ، ارا الا توافق ما أَلفوهُ وسمعوهُ ، فانقسم ايضا قُرَّاؤُهُ حزبين : حزب يقاوم نشرهُ بين الناس ، وحزب يساعد على بثّه بين الادباء

وهكذا اصبح المقتطف سبب نفريق بين الناس، على اختلاف أديائهم، حتى عند بعض اليهود، اذ كثيراً ما كنت ترى التفريق في البيت الواحد، ترى الوالدين مثلاً يقيحان مطالعة «جريدة المقتطف» وتسمع شبان الدار المذكورة يثنون على صاحبيها وعلى مطالعتها، لما ابقى في نفوسهم أثر تصفحها من حب العلم والتاريخ وتنشيط الصناعة والزراعة والرغبة في اصلاح امور الوطئ المختلة وجعلها ملائمة لما يشير اليه المقتطف — فالمقتطف فَرَّق

### ٣ وحد

بقي المقتطف يُفَرَق و بِبدد و بمزق بين جماعات الناس وافرادها ، بين اهل الدار الواحدة ، الى ان انتقل الى ديار مصر وقرظهُ وزراؤها ، فكثر ثم قرأً و و واثمرت اتعابهُ ومساعيهِ ، و بان فضله في كثيرين ، ونفقت اراؤه و بين الادباء والعلماء واصحاب المناصب العالية ، وشايعه فريق من اكابر تلك الديار ، ذوي المكانة الرفيعة في الفضل والادب ، فاندفع وراء هم مسلمو العراق من السُنَة ، ثم رحب به في فارس بعض اعلام الشيعة فتأثرهم شيعة العراق ، وعلى هذا الوجه رجحت الكفة التي كانت الى ذلك الحين مرجوحة ، فاصبح اغلب قرائه ( ولا اقول مشتركيه لان الذين ينفقون من مالهم لكسب العلم يعدون على الاصابع الى هذا العهد ) من المدافعين عن حماه ، والذابين عن حقوقه

نعم غلب شُبَّان اليوم شيوخ امس ، وغدا اصحاب الآراء الجديدة الغربية النزعة ، اوفر من عدد اصحاب الآراء البالية او المتردّمة ، بل قل المتهدّمة ولا تخف

كان مشايخ الدين الحنيف ينعون على من يتصفح «مجلة المقتطف» (كما سمّت نفسها بعد ذلك الحين) — اما في هذا العهد، فإن الشيوخ لا يكادون يظهرون شيئًا من هذه الفكرة العتيقة المنبوذة، وإن اشاروا اليها من طرف خني ، فانهم يفعلونها بكل تحذّر وتحر أز، وإن جهروا بها بعض الجهر، تلقًاهم اصحاب الكلمة النافذة العالية النبرة بألسنة من نار و بكلم اقطع من البتّار، فيلجأ اولئك الشيوخ الضعفاء الى الاعتذار أو الى سوء تعبير وقع في اداء بعض الافكار

اليوم يصل المقتطف الى النجف، دار العلم القديم والمذاهب التي تبدُّدت ظلماتها منذ ستة او سبعة قرون · و بعد ان كان النجفيون پنظرون الى قرائع نظرهم الى الكفرة والزنادقة واهل الردَّة ، اخذ اليوم المحدثون منهم ، ينظرون اليهم نظرهم الى منقذي الامة من الاقامة في موابىء الجود ، او من البقاء في الجمود ، على ما كان عليهِ بعض السلف في العصور المتصرّمة

اليوم — والحمد لله — لا كلة عالية عاملة نافذة ، الأكلة واحدة ، الأفكرة واحدة وهي : عليكم أيها الناس بالعلم ، بالعلم الحديث ، بالصناعة الجديدة ، بالآداب العصرية ، بالتقدم اليومي ، بنور الحضارة والعمران ، السائر سيراً حثيثاً الى اسعاد الانسان ، لقد شاهدتم ما صارت اليه ربوع اور پة من النجاح والسعي ، فعليكم التشبه بهم ، ان كنتم لا تستطيعون ان تجاروهم . اسمعوا نداء المقتطف القائل بلسان حاله في كل جزء من اجزائه : لا قوة بلا علم ، ولا علم بلا سعي ، ولا سعي بلا بذل مهجة ، ولا بذل مهجة بلا تجدد و وهل من الممكن ان يجدث التجدد ببقاء القديم على قدمه ، ان التجدد لا يكون الأ بالقاء السلخ الذي تدفعه الطبيعة عن نفسها لتلبس الحلة الجديدة التي تنشئها لنفسها الأيام ، ولذا اقرأوا السلام على القديم ، واستقبلوا الجديد ورحبوا به ، وقولوا له : اهلا بك ومهلا ، وهكذا تكونون قوة واحدة — فالمقتطف وحد

المقتطف في عهده الثاني ٤ — قوَّم ٥ — هذَّبَ — ٦ رَقَّى ٤ . قوَّم

بعد ان وحَّد المقتطف الافكار المتعاكسة المتشاكسة ، حملها على ان يقوم اصحابها ما انآد من قومية العراقيين ولسانهم وعلهم وصناعتهم

كان ابناء العراق يتباغضون وليس هناك سوى الاختلاف في الدين . فان اهل المذهب الواحد كانوا ينظرون الى من يخالفهم في المعتقد نظرهم الى اعدائهم ، وكانوا يأبون ان يصادقوهم او يزوروهم او يترددوا اليهم في بعض الامور . فلما دخل المقتطف البيوت وطالع قراؤه ان العلم غير مصبوغ بلون واحد ، ولا هو مقيد بقيد القومية والمذهب الديني ، ظهر لهم ان بين غيرهم مخترعين ومستنبطين وكشفة حقائق ، ومبتكري آراء ، فعدلوا عن رأيهم الاول الذي كان قد قام على ركن وهمي لا وجود له في الكتب الدينية ، وانما اختلقه بعض المتعصبين من اهل الاغراض الدنيئة

المقتطف بكاد يذكر في كل جزء من اجزائهِ امباء رجالِ من كل الطوائف

قد بر زوا في كل موضوع من افانين العلوم والصنائع والمستنبطات ، فتحقق الجميع ان العلم لا وطن له ُ ولا قومية ، وانما هو حصة المجتهد الساهر على نفسهِ في اصلاحها وتهذبها وتنو يرها واعلاء امرها

علمتهم مطالعة المقتطف ان الافرنج بد واحدة في تعلم العلوم ، وهم وان اختلفوا ديناً ومذهباً ، فهم غير مختلفين في الوطن والقومية ولهذا وجب على ابناء الناطقين بالضاد ان ينظروا الى نفوسهم و يعتبروها ابناء وطن واحد وقوم واحد ولغة واحدة بلا فرق بين مسلم ونصراني و يهودي ومجوسي • وبهذا نقوًم ما انآد من قوميتنا العراقية

المقتطّف وان لم يكن مجلة لغوية ، الأ انه كان ولا يزال صحيح العبارة ، سلسها ، ممحها ، لا تعقيد فيها ولا اغلاق، خالية من النزعة الاجنبية التي ترى في كثير من الصحف والمجلات ، بل وفي بعض الكتب العلية . المقتطف مرأة صقيلة تنعكس عليها محاسف اللغة الضادية ومبتكراتها

واذا اردت ان تعرف حسن تأثير عبارتها على كتبة العراق ، يجدر بك ان نقف على بضعة سطور من لغة « جريدة الزوراء » الرشمية وكانت قد ظهرت في بغداد في يوم الثلاثاء ٥ ربيع الاول سنة ١٢٨٦ ( اي في ١٦ حزيران سنة ١٨٦٩ ) ثم نقابل تلك الكتابة بما يكتبهُ اليوم ادباء العراق لترى الفرق بين العهدين

قالت « الزوراء في عددها الأول المذكور ،ما ننقله ُ بحرفه ،بل و بصورة كثابة كله، وقد استللناها من الباب الذي اسمته : « مواد خصوصية » بمعنى « اخبار محلية » :

«والي الولايت (كذا) صاحب الدولة حضرة الباشا بعد وصوله ومواصلته بثلاثة المام بالجملة الموجودون في مركز الولاية من مأمورين الملكية وامراء العسكرية وجم غفير من كبار وصغار الاهالي حضروا مع طابور من العساكر الظامية (كذا اي النظامية) الذين هم صنف كانهم بنيان مرصوص واقفين للسلام بمزيد الاحترام وقرأ الفرمان الشاهاني الجليل القدر والعنوان بكال التكريم والتعظيم وها نحن نزين ديباجته صحيفتنا وغلى بدراريه هام غزتننا (اي جريدتناكا نقول اليوم) بدرج صورة من صوره المنبفة ٠٠٠٠»

فهذا مثال من كلام بلغاء كتاب الزوراء قبل ٧٥ سنة

وكانت العلوم في ديارنا من فلسفة وتاريخ ورياضيات وطبيعيات بجميع فروعها ، اسماء لا مسميات لها ، لكن منذ ان حمل المقتطف علوم الغربيين الحديثة الى ربوعنا ، ونقل الى لغتنا المحبوبة اسرار معارف الاعاجم، شغف الشبات بها اعظم الشغف، واخذوا يتلقون ما فيهِ من الآراء العصرية، ويفتخرون باطلاعهم عليها ومجادلة غير العرب في مواضيعها نقلاً عن شيخة المجلات العربية

ولذا اصبح اليوم المقتطف مرادقًا لقولك: « حجمة العلم والعلماء ، وآخر كلمة نطق بها اهل الدراية واصحاب البحث والتنقيب » واذا نطق اليوم المقتطف بشيء وخالفهُ فيه علماء الارض كلها ، فان العراقيين لا يصدقون الأجلة العلم ولا يوافقون الأها ولا يرتأون الأرأيها ويعادون كل من قاومهُ ، ولو فرضنا ان المقتطف مخطئ في ما يذهب اليه . فهذه هي منزلة المقتطف اليوم في ديارنا المباركة

واذا اردت التحقق والتثبت فطالع ما يكتبهُ العراقيون من المقالات العلمية والتاريخية والادبية واللغوية ، بل وفي كل موضوع ، تر في تعابيرهم ومصطلحاتهم ، مناحي المقتطف واوضاعه والفاظة ، بل لو انعمت النظر في اي رأي يذهبون اليه ، لوجدت في جوهره رأي المقتطف

فالمقتطف قو"م علم العراقيين

وكانت الصناعة ، بل الصناعات كاما ، على اختلاف ألوانها في حالتها الاولى التي وجدت عليها منذ وجدت عليها منذ عبد نوح او ربما منذ عبد ابينا آدم كزراعة العراق مثلاً )، لكن حث المقتطف على انقان العلوم العالية ، والمهن الشريفة العصرية ، بالوجه الذي بلغ اليه اهل الغرب في عبدنا هذا ، دفع بعض الاهلين في الآخر الى ارسال اولادهم الى ديار الافونج واميركة لاحكام العلم والعمل معا

فذهب اناس وتعلموا الحياكة على الآلات العصرية ومنهم القنوا الحدادة والصياغة ، وآخرون برعوا في النجارة والريازة وجماعة اشتهروا بالزراعة والحراثة ، وكثيرون امتازوا بادارة آلات البخار على اختلاف ضروبها واجناسها

ما مضت عقود من السنين إلاَّ وقرأ الاحياة « الفاتحة » على ارواح تلك الصنابع الاهلية القديمة ، لا رحمها الله ، واليوم يقوم على بقاياها آلات محركة لاحكام ريّ الارضين والبساتين العديدة ، وتعدَّدت عندنا المطابع وكثرت الآلات للحراثة وللزراعة ولمقاصد اخرى عديدة

فالعراق يشعر اليوم بنهضة صناعية جديده ، بعد ان كان الجهل قد دهوره في

حركة بعيدة القعر . واكثر الفضل في كل ذلك — وهو امر لا ينكره عاقل — راجع الى المقتطف الذي كان شعاره وائماً ، العلم والصناعة والزراعة منذ اول نشأً ته في عالم الصحافة الى هذا الحين—فالمقتطف قوَّم صناعة العراقيين منذا الحين—فالمقتطف قوَّم صناعة العراقيين

العلم بلا اخلاق لا يفيد المجذم الآدمي ، فهو سحابة او برق خُلْب بل ربما انقلب و بالاً عليهِ ، كما يشهد على هذه الحقيقة التي لا يشعر بها مريب الحرب الكبرى . اذ العلم لا يفيد الاً اذا كان الفضل قرينهُ وخدمتهُ مكارم الاخلاق

اني لا انكر ان جماعة من قراء المقتطف اندفعوا الى ارتكاب كل منكر ، مدعين ان المقتطف لا يؤمن الا بهذه الدنيا ، ولا يعتقد بوجود آخرة يناقش فيها الحساب ، ولهذا سو عوا لنفوسهم الامارة بالسوء ركوب من كل فضيحة ورذيلة ، ولكن ساء ما توهمه هو لاء الادنياء

ان صفحات المقتطف مفتوحة لكل عاقل ينظر الى الحقائق على ما هي ، او ليس كل عبارات المقتطف تنطق بخلود النفس وبوجود الارواح بعد مفارقتها لاجسامها ، او ليس تعلَّم العلم وابقاء الامم الحسن والذكر الطيب وتصنيف الكتب وانقان الصائع وافادة نوع الانسان واقامة المباني المختمة حثًّا وتنشيطًا للقول بالحياة الخالدة ، والا فاذا كان المرا كالحشيش ينبت اليوم و بيبس في الغد ، فلا حاجة به الى هذا الكد والعناء ، ولا حاجة الى اذخار السمعة الطيبة

نع ان المقتطف يذهب الى خلود النفس بعد الموت ، ويقف عند هذا الحد لان العلم البشري لا يعرف ما وراء تخوم العلوم الطبيعية ، ولان ما وراء ذلك الحد من حساب ودار نعيم مقيم اوعذاب اليم ، ليس من متعلقات بجوثه ، اذ تدخل كلها في حيز الدين ، وقد قال منذ اول صدوره انه لا يتعرض للدين والسياسة ، لان الآراء لا تبتدئ بالتفرق والاختلاف والتعادي والتباغض الاً عند مسها هذين الوترين او النقر على احدها اي وتر الدين او وتر السياسة

المقتطف انشأ في صدور شبّان المواق نفوساً كبيرة ورجالاً أَجلَة ، لوقوفهم على تراج الاماثل من الاقوام المختلقة النسب والاصل ، من عصاميين وعظاميين ، فانهُ يدفع ابناء لغة يعرب الى تأثر خطوات اولئك المشاهير العظام ، فكان النتاج ان الانسان يقتدي بمن يراهُ ماشيًا امامهُ لقد نهض في ستي الفراتين اناس من اباء خاملي الذكر، لكن اعتمدوا على تُعويد نفوسهم قوة الارادة ، ومصارعة البلايا ، وعدم الجزع ، والصبر عند الملمات ، ومقابلة طوارئ الحدثان بنفس كانها قُدَّت من الصخر الاصم ، وإعمال الروية في عواقب الامور قبل مباشرتها ، كل ذلك رفع اصحابها الى جام عظيم وسمعة حسنة وثروة فحمة ورخاء عيش ودَعة حال ما لا يمكن ان تنكر ظواهره اذ هي بادية لكل ذي عينين

واذا سألتهم من اين لكم هذه المناقب ، وتلك المكارم، مكارم الاخلاق قالوا لك على النور ان أكثرها من مطالعة المقتطف والوقوف على ما يوشيه من البرود النفيسة لابناء عدنان ، وما يفيضهُ عليهم من الكنوز العقلية في كل شهر مرة . نعم هي كنوز ينتفع بها من يقدر قدرها و يشقى من لا يختلف الى الارتواء من مناهلها العذبة

فالمقتطف باقرار اغلب العراقيين واحكمهم - هذَّب نفومهم

## ٦ رقى

لا يرقى الرجل مرتقى عاليًا ، الاَّ اذاكانت رجلاه ُ صحيحتين تساعدانهِ على التنقل ، فاذا عدم الواحدة ، اوفقد كلتيهما ، تعسَّر لهُ الصعود في الحالة الاولى، وامتنع عليه الامر في الحالة الثانية . ولم يخلق الانسان على هاتين القائمتين الاَّ ليفقه ان ما يجري في الشوُّون العلمية والادبية ، يجري على مثال الخلق التام السوي

كل امة لا تونقي الأبرجالها ولا تجيئ راقية عفواً · والرجال لا يونقون الأاذا توفّر لهم امران في وقت واحد، اي العلم والعمل لشوُّون النجاح في ماد يات الحضارة ،ومكارم الاخلاق مع حسن السريرة لشوَّون النجاح في ادبيات العمران . فاذا فقد احد هذين الامرين او فقدها معاً ، استحال عليهِ الرقي في كل ٍ من الحضارتين : المادية والادبية

والحال رأينا المقتطف يحرّض الناس على العلم منذ بروضهِ الى هذه الساعة . ولم يكتف ِ بهذا الامر ، بل حدا بالناس الى تحقيق ما يريده ُ ذلك العلم ، اي وضع العلم موضع العمل بالصناعة والزراعة وممارسة الاشغال على تلونن ضروبها

والعراقيون عرفوا هذه المزية ، فحققوا امنية المقتطف ، ولهذا تراهم ناجحين.أما انهم لم يصلوا قمة الرقي فلاً نهم لا يزالون سائرين اليها

واما الرقي في ادبيات الحضارة ، فقد الح ً المقتطف ، ولم يزل بلح على وجوبالتجلي بمكارم الاخلاق ، لانهُ كثيراً ما عرض و يعرض على انظار القراء تراجم اهل الفضل ، وليس فيهم من هو سيئ الاخلاق ، او فاسدها . واذا و ُجد بينهم من أُصيب بذلك البلاء ، فانهُ يسكت عنهُ ليري للناس ان نبوغ الرجل لم يكن لسوء سيرتهِ او سر يرتهِ ، بل انما كان بامر آخر هو تفر ُده ُ بما اشتهر بهِ من العلم او قوة الارادة . فالجهر بالحسنات والسكوت عن السيئات هما من خصائص المقتطف . وفي ذلك من العظات البينات ، ما تشهد بهِ الارض والسموات ، كما لا يخفي اثره ُ في نفس القارىء

والعراقيون لاحظوا هتين المزيتين في تراجم المقتطف وفي مقالاته الادبية والاخلاقية ، ولهذا تراهم بقدرون سعية كل التقدير ، اذ يدني حسنات الرجالات حتى يضعها على حبل الذراع ، و يدفن السيئات في هاوية قصية المصير حتى لا يذهب اليها الجاهل و يتملسها في دركاتها المظلة الهائلة الخطر

والعراقيون انتفعوا بهذه المآثر والمناقب ، و يذهبون الى ان رقي اخلاق بعض آكابر مشاهيرهم من اهل المنزلة الرفيعة يعزك الى نتائج مطالعة تلك المجلة النافعة ، فهم يتمنون لها اطراد النشر والثبات على اتباع خطتها العجيبة وهي نشر المقالات المفيدة للمجتمع ونقل علوم الغرب الى لغة العرب ، ونقر يب كل حسن وجعله على طرف الثام بلوغًا الى غاية السعادة المنشودة واوج الرقي المنتظر

### نظرة عامة في الخنام

ما اظن ان احداً من ابناء قحطان او عدنان يقف على هذه السطور قراءة ً او سماعًا الاً و يقول : ان ما ذكرتهُ يا صاح يصدق على بلادي ايضًا ، بل على حجيع الديار التي ينطق سكانها بالعربية الشريفة و يطالع اهلها مجلة المقتطف

قلت : لقد صدقت انما خصصت كلامي بالعراق ، لوقوفي على حركة المقتطف منذ اول صدور جزئه الاول حتى الآن . والا فاني واياك على رأي واحد ، لان العرب اذا نهضوا اليوم يدَّعون بجقوقهم ، و ينتسبون الى قوميتهم ، و يفاخرون بجضارتهم وعمرانهم ومدنيتهم القديمة ، و يساجلون ابناء الغرب في اخلاقهم الفطرية والمكتسبة العالية ، و بباهون اهل العصر بصنائعهم الشرقية ، و ببارون شعراءهم وادباءهم و كتابهم في معالجة المواضع الحديثة ، و المعاني العصرية ، فا كثر ذلك راجع الى المقتطف

فهو هو الذي اشرق شمس الحقائق على بلادنا العربية ، هو هو الذي بدأً فنادى بنزع القيود القديمة التي تمنع العربي من الجري وراء الغربي العداء ساعيًا طليمًا ، هوه، من اول المنادين بازالة طريقة الكتابة القديمة العقيمة ،اقبالاً على الموضوع المنشود اقبال هاج او متهجم ، لا اقبال متملق او مماسح

ولذا ترى كتابنا اليوم غير كتابنا بالامس وشعراءنا في هـــذا القون غير شعرائنا الموتى الهامدين في العصور السابقة . وجهذا القدر كفاية للتدبر

خداد فهر الجابري

-------

# تحفة الشرق لمدنية الغرب

في القرون الوسطى

لقد عُني « المقتطف » منذ نشأً ته بنقل ثمار مدنية الغرب الى بلدان الشرق و باتحاف الناطقين بالعين بنتاج عقول الغربيين . لذلك رأً يت مناسبة يو بيله الخمسيني السعيد ان أطلع قرَّاءً ومربديه — من باب المعارضة — على شيء مما اكتسبه الفرنجة من بني الشام لدن احتكا كهم بهم في اثناء المدة التي نسميها الحروب الصليبية

الحروب الصليبية هي اعظم مشروع عمومي سياسي قام بهِ ابنا ُ اور با في القروت الوسطى متعاضدين متكانفين فهي تمثّل اور با المسيحية مسلحة منظمة بقصد اغنصاب — او استرجاع — الاراضي المقدَّسة من ايدي « الكفرة »

ولهذه الحروب اسباب وممهدات لا يمكن حصرها ضمن نطاق الدين . فهي زو بعة اجتماعية هبّت فشملت اور با من صقلية في جنو بيها الى نروج في شماليها واستغرقت قرنين كاملين ، الثاني عشر والثالث عشر ، وهي نتيجة عوامل سياسية واقتصادية وسيكولوجية فضلاً عن العوامل الدينية ، مما يصعب حصره ،

على ان الذي يهمنا من امر هذه الحركة الغريبة المظهر ، الفريدة في التاريخ انما هو نتائجها ولاسيما في بلدان المغرب

حروب كهذه بل عواصف هوجاه من هذا النوع تهب نحواً من قرنين وثقتلع مئات الالوف من الرجال والنساء والاطفال من مواطنهم الاصلية وتسيّرهم آلاقاً من الاميال في طلب مقاصد جديدة في بلدان غربة وتجعلهم يحذكون بمدنية مخالفة لمدنيتهم الوطنية وبديانة مباينة لديانتهم المسيحية لا بد ان تكون قد تركت اثراً ثابتاً في اخلاق

القوم وعقولهم وفي آدابهم وعلومهم وضمن صنائعهم ومتاجرهم — وهو ما نربدان نتبسط في تبيانهِ فيما بلي

هجرة ملابين ، واحنكاك مع قوم راقين ، وتهييج في القرائح والخواطر — تلك هي العناصر التي يمكن ان نحلّل اليها الحروب الصليبية باعتبار بحثنا هذا

ومما لا بد النا من التسليم به ان هذه الحروب كان لها تأثيرها السي على الغرب المجالاً من حيث نقليل سكانه ، واهمال زراعنه ، وتأخير صناعنه ، وعلى الشرق خصوصاً باعنبار ان ابناء ، ورثوا من هذا الجهاد ميراثاً من البغضاء الدينية والتعصبات الطائفية لم نزل الى اليوم نخصد مواسم اتماره المرة . على ان المقصود من البحث انما هو الوجهة الصالحة من النتائج وذلك باعنبار ابناء الفرنجة فقط

\*\*\*

الغرب بحكم الضرورة وعن غير قصد . فان معرفة ابنائه الحقائق التاريخية والحقائق الجغرافية الغرب بحكم الضرورة وعن غير قصد . فان معرفة ابنائه الحقائق التاريخية والحقائق الجغرافية ازدادت زيادة معتبرة بفضل الهجرة والسياحة والاخلاط مع الغير . وكان من نتائج ذلك توسيع في الافق العقلي وفي دائرة البصيرة . اما أبواب التجارة البحرية الجديدة التي فتحت بفضل هذه الحروب فانها اوجبت ائقان علم الملاحة وتكبير المراكب وثقويتها وتكثير السواري وتعريضها للريح ، والى هذه الأصول ترجع بداءة الاسطول الافرنسي الذي شرع به الملك فيليب اوغسطس ( ١٦٥ - ١٣٢٣ ) بعد عودته من سورية على ماذكر الباحث الافرنسي شوازل (١٠)

كانت أورياً في بداءة حروبها الصليبية تأن ثحت نير نظام إقطاعي جائر مجحف محقوق العامة والمزارعين . ولكن هذه الحروب التي اختلط فيها الفرسان بالعامة والاشراف بالفلاً حين وقاتلوا جنباً الى جنب وتحمّلوا المصائب والمتاعب نفسها معاً نشطت المبادئ الديمقراطية وشدَّدت عزيمة الحرية القومية والحرية الاجتماعية ، وجاءت ضربة موَّلة على النظام الاوقطاعي الارستقراطي التي كانت تلك الاجيال رازحة تحت مساوئه و بداعي اكتشاف وافنتاح اسواق جديدة للاتجار وتنشيط حركة تبادل البضائع

<sup>(1)</sup> Choiseul-Daillecourt, "L'Influeuce des Croisades sur l'Etat de Peuples de l'Europe" Paris 1809

بين الشرق والغرب وانقراض عدد ليس بقليل من الاشراف واصحاب الاقطاعات وتوفر طرق جديدة للاقنان (serfs) لاكتساب المعاش وتحصيل الرزق ازداد سكان المدن عدداً وقل على نسبة ذلك قاطنو القرى والمزارع . وحشد السكان في المدن ينتج عنه دائماً توفّر في وسائل المعاونة والاشتراك في العمل وهذا يوثول الى نقو ية في معالم العمران وتنشيط في مظاهر المدنية والثقافة ولا بدع « فالتمدئن» و «المدينة» من اصل واحد

ومما تلذُّ معرفتهُ بهذه المناسبة ان الشرائع البحرية والتجارية الاوربية كلها تعود الى أصول وُضعت للمرّة الاولى في اثناء هذه الحروب · اول شرائع من هذا النوع انما هي تلك التي وضعها أبناء أملني وقنيس و پيزا وجنوا التي كانت نتماطى الاتجار مع بنادر الشرق . ودستور المملكة اللاتينية في اورشليم ( Assizes of Jerusalem المجالس الاورشليمية ) الذي وُضع بهمة غودفري الملك الاول في اورشليم واستُودع للحفظ في كنيسة القيامة هو اول مجموعة قوانين دُونت في الاجيال الوسطى

ولتبيان الأثر الذي أثرته طرق المحاكمة الغربية الغربية في نفوس الشرقيين آنئذ يجدر بنا ان نقتبس شيئًا مما ذكره ولك الكاتب العربي المنصف والامير الشهم أسامة بن منقذ صاحب قلمة شيزر على العاصي بشأن محاكمته فتي كانت امه مزوجة لرجل افرنجي فقتلته وأخذت تحنال مع ابنها على حجاجهم ونتعاون معه على قتلهم (۱): «فاتهموه بذلك وعملوا له حكم الافرنج وجلبوا بتية عظيمة وملوثوها ما وعرضوا عليها دف خشب وكتفوا ذلك المتهم ، وربطوا في كتافه حبلاً ، ورموه في البتية و فإن كان بريًا غاص في الما فرفعوه بذلك الحبل لا يموت في الماء و وإن كان له الذنب ما يغوص في الماء . . . . . فوجب عليه حكمهم ، لعنهم الله »

\*\*\*

ولنتقدم الآن للجحث فيما اكتسبهُ الغرب من الشرق مباشرة وبطريقة مشعور بها ﴿ فَنَ الحَرِبِ ﴿ وَاوَلَ شِيءُ يَسْتَلَفْتُ انظارِنَا مِن هَذَا القبيل هو ما يَتَعَلَّقُ بالقتال. كان الغربيون يتقون الحراب والسهام بدروع ثقيلة مصفّحة .واول مرة رأوا فيها الدروع الخفيفة ذات الزرد كانت لدن اجتماعهم بخيّالة جيش الأتابك الموصلي . وما لبثوا ان نقلدوها

<sup>(</sup>۱) «كتاب الاعتبار » طبعة ( درنبرغ ) ص ۱۰۳

ومن الامور الحربية التي اقتفوا فيها آثار العرب استخدام الطبل والزمر والنوبات العسكرية ، واستعال المنجنيق (Mangonel . وهو من اصل فارسي ) والكبوش، ووضع الالغام المتفجرة ، وتركيب البارود والمواد المفرقعة ، واعداد النفط المنقد بالماء او النار اليونانية (feu grégeois) وهي التي كان قد اكتشفها دمشقي في خدمة الامبراطور البيزنطي وحمى بها الاستانة ضد صدمات العرب الفاتحين . وكانوا يرمون النار اليونانية بالآلات فيها بها العدو كأنها نار جهنم ولاسيا لانها لا تطفأ حتى ولو لامستها المياه

وكان العرب بارعين بشحد المعادن وتركيبها، وبتمويه البولاد بالذهب والفضة وترصيعه. وكان المثل يضرب بالبولاد الدمشتي و بسيوف دمشق المجوهرة وقاماتها المنقوشة والمتاز الشرقيون في الطرائق الهندسية فأخذ عنهم الافرنج أساليب بناء الحصون والمستحكات

لا شك ان البارودكان معروفًا في آسيا قبل الحروب الصليبية وربماكان الصينيون هم مكتشفوه ولكن لدينا نص صريج يثبت ان العرب استعملوه واستعملوا مركباته للقتال بمناسبة هذه الحروب ، وذلك حوالي عام ١٢٤٩ . والنص في مخطوطة عنوانها «كتاب التعريف بالمصطلح الشريف » تأليف شهاب الدين ابي العباس احمد بن فضل الله العمري ، حيث نرى اشارات الى «عقارب البارود المصرورة » . . . . [ التي ] امتدت كأنها سحاب ، وهدرت كأنها رعود ، واضطرمت كأنها حريق ، وجعلت الكل رماد » (۱)

ولقد روى المؤرخون الافرنسيس ان الملك فيليب اغسطوس أحرق الاسطول الانكليزي في ميناء دياب (Dieppe) بالنيران اليونانية . ومن الواضح ان هذه النار لم يكن لها معامل في فرنسا فلا بد اذن ان يكون الملك فيليب قد اصطنعها في معامل عكا (٦)

كثيراً ما قرأنا في الصحف السيّارة أخبار الحمام الزاجل بمناسبة الحرب العالمية الكبرى. ولم بما حسب الاكثرون ان الجيش الالماني أو جيوش الدول الحليفة هي التي استنبطت هذه الطويقة لنقل الاخبار . على ان المؤرخ البيروتي صالح بن يحيى يذكر في تاريخه (٢)

ارم سر Choiseul — Daillecourt ۳۲ ه تاریخ بیروت، ۱۰ (۲)

<sup>(1)</sup> Bibliotheca Arabico—Hispana Escurialensis, Michel Casiri ۷—٦ جلد ۲ ص

ان أبناء البلاد كانوا في حروبهم مع الصليبيين اذا ارادوا تبليغ امورهم بسرعة يستعملون «النار للحوادث في النهار». فحمام البطاق هو الحمام الزاجل السيّار الذي اتخذه الفرنج ايضاً قدوة بالعرب لإرسال الاخبار من مكان الى آخو ومما استفاده الفرنج يومئذ في ملاحتهم استخدام الحك ، او الابرة المغنطيسية ليهتدوا بها في سلك البحار. والحك يرجع الى اصل صيغي

واقتدى الاوربيون بالشرقيين في الاصطلاح على علائم لتمييز الانساب (heraldry) . و بذلك دخل علم هذه العلامات الحميزة للأُسر المالكة والشريفة الى اور با . وكان لهذا العلم تأثير على ترقية الفنون الجميلة وفي الحياة الاجتماعية

وكان العرب السور يون بارعين « بالرماية والمسابقة واللعب بالصوالجة » (١) فاستخسن امرا الفرنجة ألمابهم الرياضية واخذوا يرتاضون بها و ينسيجون على منوالهم · و بذلك دخل الجريد وغيره (tournamet) الى اور با · ولقد حفظ لنا المو رّخون تذكارات من الاجتماعات التي كان يجنمع فيها فرسان الفرنجة بفرسان المسلين ليباروهم في هذه الالعاب تحت مماء سور بة

﴿ الفروسية ﴾ الفروسية ﴿ الفروسية (chivalry) زهرة لا ينكر احد انها زهت اولاً على تربة سورية ، ومنها انتقلت الى البلدان الاوربية ، بقيت الفروسية اعواماً ينبوعاً من ينابيع المروقة والشهامة واللطف في مجمل بلاد الغرب ، لان الفارس كان من أول واجبانه ان يقسم بمبناً توجب عليه نقوى الله اولاً وحماية الضعيف من امرأة وطفل ومعدم ثانياً ، وكاكان صلاح الدين الايو بي المثال الاعلى للفروسية العربية كذلك كان ربكاردس قلب الاسد ممثل الفروسية العربية وكانت الاقاصيص والحكايات التي تداولتها الالسن في اور با كلها مشجونة من صور الابطال المسلمين الذين امتازوا ليس فقط ببسالتهم بل بشهامتهم وحسن ضيافتهم ومحافظتهم على شرف كلتهم ، ومن امثلة فروسية صلاح الدين ما ذكره مو رخه مها الدين بشأن ابن الامرأة الافرنجية الذي ردة وصلاح الدين الى والدته

لا تُحسب زيارة زائر حديث الى مدينة بوسطن كاملة ما لم نتناول الصور التي أبدعتها ريشة الفنان الامريكي سرجنت (Sergeant) على الحائط الداخلي من بناية المكتبة العمومية في تلك المدينة . وهي صور فارس القرون المتوسطة يفتش بعناء وجدرً

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ( ليون ١٨٥٢ ) ص ٣٩١

عن « الكاس المقدسة » (holy grail) — تلك الكاس التي تناول من حفّتها السيد المسبج وتلاميذه ُ خمر العشاء الاخير ، والتي لا نقع عليها الاً عين من كان طاهراً نقيًا خالصاً من الشوائب والنقائص

قصص هذه الكاس وقصص فرسان «الطاولة المستديرة » (round table) كلما ترجع الى أصول صليبية شرقية

اهم نظام للفرسان أُ نشئَ في اثناء تلك الحروب وهو نظام الفرسان الهيكليين .ويقال ان هو ُلاء الفرسان اقتبسوا اموراً معتبرة من الحشاشين في تنظيم سلكهم

و يجدر بنا ان نلاحظ هنا ان طريقة افتداء الاسرى بدلاً من قتلهم او استعبادهم هي سنّة جرىعليها المتحاربون للرّة الاولى في اثناء هذه الحروب · تلك حسنة من حسنات الغروسية العربية الصليبية تدلّ على ترق من في الصفات اللينة

وبما لا رب فيه ان احتكاك الاوربيّين المسيحيين بالشرقيين السلمين ربَّى فيهم نزعةً جديدة من روح التسامح والتساهل ، وليس من الصدفة في شيء ان يكون الكاتب لسنغ Lessing قد اختار ابطالاً لروايته (۱) مسلمًا و يهوديًّا ونصرانيًّا وجعلهم يمثَّلون ادوارهم التي تُعلَّم وجوب الاخاء البشري والتساهل الدبني على مرسح بيت المقدس في فلسطين

ولننتقل الآن من السياسيات والحربيات الى الثقافة والآداب والعلوم

النافية المنافية المحملة المحملة المحمد الم

وحذا الفرنجة حذو الشرقيين في اعيادهم وحفلات لهوهم . فتشبهوا بهم في استخدام

<sup>&</sup>quot;Nathan des Weise" (1)

جوقات للطرب في ساعات البسط ، كما تشبهوا بهم في امر النوبات العسكرية في اوقات القتال . واذا راجعت لائحة اصناف آلات الطرب الاوربية لذلك العهد تجد اكثرها شرقية الاصل كالارغن ، والمزمار ، والعود ( اعتبر اسمه الافرنجية تدل على اصلها الشرقي (guitar) ، وغيرها ، ومسميات معظم هذه الآلات بالافرنجية تدل على اصلها الشرقي ونقلد الصليبيون أبناء الشام في طرق بنائهم ، فجعلوا منازلهم دوراً فسيحة رحبة ذات غرف واسعة ودواوين مكشوفة ، وتعلوا منهم كيفية رصف قصورهم بالفسيفساء الرائعة وتزبين جدرانها الداخلية بصفائح الرخام وتمويه سقوفها بالوان المعادن الذهبية والنقوش النفيسة والتطاريز العربية الغائقة الجمال

وإننا نعلم أنَّ من الذين رافقوا القديس لويس (١٣١٤ — ١٣٧٠) في سفرته الاولى الى سورية مهندسة Eudes de Montreuil . وهذا الممار هوالذي شيدالبرجين الضخمين على باب يافا ، وهو الذي بني كنيسة باريس المقدسة Sainte Chapelle) de Paris) وغيرها من البنايات التي اصبحت مثالاً لغيرها ، والتي لم يزل أثر الفن الشرقي واضحًا فيها. ور بماجهل الكثير ون أن اسلوبالبناء المعروف بالنمط الغوڤي Gothic Style ليس هو سوى النمط الشرقي العربي محوّراً ومدخلاً الى اور با عن طريق الاندلس • وعليه فغي الكاندرائيات الاوربية القائمة لليوم ذات الابراج الشاخصة الى السحاب والجدرانُّ المزدانة بالنقوش المزركشة أثر تاريخي من آثار فن البناء الاسلامي والبيزنطي. ومن المعلوم ان العرب لم يكن لهم أَوَّلاَّ فن بنائي معيَّن بل هم اقتبسوا الفن الزومي والقبطي وما لبثت اقدام الافرنج ان رسخت في التربة السورية تحت مهائها الصافية وانتعشت ارواحهم بنفحات ريحها الطيبة حتى اخذ جلَّهم يتهافتون على دواعي البطر والترف. فبدلوا ثيابهم بملابس شرقية سابغة ،واسعة الاكام ، زاهية الالوان ، موشَّأة بالحرائر والتطاريز وكانت النساء أسبق الى ذلك — وهو الامر المنتظر · واليك وصف عروس افرنجية حضر عرسها في صور الرحالة المغر بي ابن جبير وذلك سنة ١١٩٤ . خوجت العروس وهي « في أبهي زيّ وافخر لباس تسمحبأ ذيال الحرير المذهب سحبًا على الهيئة المعهودة في لباسهم . وعلى رأسها عصابة ذهب قد حُفّت بشبكة ذهب منسوجة . . . وهي رافلة في حليها وحللها تمشى فتراً في فتر مشي الحمامة ، او سير النعامة . نعوذ بالله من فتنة المناظر» (١)

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير (ليدن ١٨٥٢) ص ٣٠٩

﴿ الصناعة ﴾ - اكثرالصناعات التي دخلت الى اور با في هذه الايام كانت بما له م علاقة بالحروب والقتال كصنع السيوف والرماج ، وبعضها مما علاقته بالملبس والمأكل والمشرب

لقلّد الصليبيون العرب ليس فقط في بناء البيوت بل في تأثيثها وفرشها · فاخذوا يصطنعون السجاد والطنافس الشرقية ، و يزينون قصورهم بالرياش الفاخر ، والمصنوعات الخشبية الدمشقية ، والاوعية النحاسية المنمقة ، والآنية الزجاجية والخزفية المصنوعة في صور – وكانت صور منذ ايام الفينيقيين مركزاً مشهوراً بهذه الصناعة لان الرمل على شاطئها صالح للزجاج ، لذلك ائقن الاوربيون يومئذ الحفر والتطعيم والتنزيل والتمويه ، وفي بداءة القرن الرابع عشر تجد في فلاندرس وارتوى معامل لنسج صوف الجل وحياكة الطنافس ، واشتهر سجاد اراس Arras في كل فرنسا واور با

ولم يزل الى الآن في اللغات الغربية آثار ساطعة من هذا الدّ بن الصناعي الذب استدانته أور با من الشرق . اعتبر مثلاً كلة damask المستعملة للدلالة على منسوجات دمشق و muslin للإشارة الى منسوجات الموصل و gaze المأخوذة من غزة والتي

تعنی شاشاً او شر بطاً رفیعاً

صناعة نسج الاقمشة مرتبطة ارتباطًا محكماً بصناعة صبغها وتلوينها . واذا دققت في الكمات الافرنجية المستعملة الى اليوم للدلالة على الالوات لا يخفى عليك في اكثرها اصلها الشرقي . في azure مأخوذة من « ازرق » و lilac من «ليلكي » و safran من « قرمزي » و safran من « زعفران » . ومن الواضح ان الكلمات العربية نفسها مستعارة من اصل أجنبي هو بالاكثر فارسي

ور بماكانت الصباغة دخلت اور با عن طريق الاندلس. ولكنها في كلا الحالين عربية الاصل

الحسناء الاوربية قبل هذه الايام كانت اذا ما ارادت ان ترى وجهها في المرآة تعمد الى صفيحة معدنية وتحدّق فيها . تلك كانت مرآة هاتيك الايام . اما الآن فبفضل التعرّف على بنات الشرق تعرّفت ايضًا على المرايا الزجاجية . على ان الفتاة منذ ذلك الحين لم ننس امر المرايا الزجاجية . ولم تغفل عنها . . . . . وما عتم ابناء الغرب و بناته ان اهتدوا الى هذه الطريقة الجديدة حتى عم استعالها في اوربا واصبح الاتجار بهاواسطة من وسائط الإثراء ولاسبا في البندقية في اثناء القرن الخامس عشر

السُّبِحة ايضًا استقرضها الغرب من الشرق العربيّ ، والشرق العربيّ كان قد نقلها عن اصل هنديّ

وربما كانت تربية دود الحرير اهم صناعة اخذها الغرب عن الشرق في هذه الآونة وتلك الصناعة مهدها الشرق الاقصى والذي ادخلها الى اور با رجر الثاني وذلك ، عام ١١٤٨ ، عند ما نقل عمّالاً من كورنش واثينا الى پلرموني بصقلية ( سسلي ) . ومن هناك انتقات الصناعة الى ميلانو وفلورنسا و بلونيا وسائر مدن اور با واصبحت من اهم مصادر الإثراء ومن اول اسباب ازدهار بعض تلك المدن (١)

السكر في اعتبارنا من اهم مواد الزراعة والتجارة والصناعة . في المطبخ وفي الصيدلية فالسكر في اعتبارنا من اهم مواد الزراعة والتجارة والصناعة . في المطبخ وفي الصيدلية وعلى مائدة الاكل وفي معامل الحلويات والمختبرات للسكر شأن كبير. على ان الحقيقة ان إخواننا الاور بيبن لم يكونوا يعرفون شيئًا من امر هذه المادة الحلوة حتى مر صلبي على شاطئ البحر بين بيروت وطرابلس فاسترعى انتباهه ما يسترعي انتباه كل مار حتى في يومنا الحاضر ، وهو منظر اولاد يمسنون قصب السكر ويمتعون بحلاوة عصيره و تلك كانت اول حلقة في سلسلة الحوادث التي انتهات بادخال السكر الى اور با و باستعاله بدلاً من العسل الذي كان مألوقًا قبله . وهذه الحقيقة انفق عليها مو رخو الصليبيين وفي جملتهم غليوم الصوري وجاك ده قتري (٢)

الف القوم حلاوة السكّر فلم يستطيعوا عنهُ فطامًا فنقلوا زراعنهُ الى بلادهم .وكان اول بلاد ظهرت فيها زراعة قصب السكر صقلية ، ومنها انتقلت الى ماديرا ، ثم الى العالم الجديد حيث هي الآن من اهم مرافق كو با والبرازيل

وهنالك ضروب والوان من الاثمار ادخلها الاوربيون الى بلادهم بفضل الحروب الصليبية :كالليمون والبطيخ والمشمش والخوخ والاجاص (الكمثري) و ينسب الفضل في نقل اشجار الخوخ لاور با الى الكونت دنجو Conte d'Anjou . ولمدة طويلة كان المشمش يعرف في اور با باميم « ثمر دمشق »

<sup>(</sup>۱) على ما بينه A. H. L. Hecren ن كتابه (۱) "Essai sur l'influeuce des Croisades."

<sup>(\*)</sup> Guillaume de Tyr \* ن ۱۳ ط Jacque de Vitry ه ک ۱۳ ط Albert d'Aix, "Chronicon Hierosol," ۲۷ د د ۵

ومن الحاصلات التي دخلت الى اوربا عن طريق سورية وهي من اصل هندي او يمني : التمر الهندي والأَفاويه والأَطياب والبهارات ( وأهمها القرفة ) والعقاقير الطبية ( وأخصها السنا والترياق ) والقطاني كالذرة الشامية

و يقال ان الشقيق النعاني ( لاحظ اسمهُ الافرنجي Anemone ) دخل في هذه المناسبة ايضاً

ومما تعرَّف عليهِ الصليبيون في أسواق مصر الزنجبيل الهندي (ginger) والراوند (rhubarb) والندُّ (aleos) والقرفة السيلانية

وكما اقتنى الصليبيون مثال الشرقيين في الملبس والمأكل كذلك اقتفوا أثرهم في امم sherbet, syrup المشرو بات المعطّرة والمخلاة . ومن آثار ذلك في لغات اوربا وبالمجلة والمحلاة . ومن آثار ذلك في لغات اوربا كان لها صبغة اقتصادية تجارية . تجارجنوى و پيزا والبندقية ولم يكن لهم من هم فيها سوى استكشاف أسواق جديدة لبضائعهم واستيراد مصنوعات غرببة لاسواقهم . والمراكب نفسها التي أقلت الزوار والمقاتلة الى سواحل سورية عادت مثقلة بمنتوجات الشرق ومحصولات سورية . فالوجهة التجارية من الحروب الصليبية هي من اهم وجهاتها . واول قنصل في التاريخ انما كان بندقيًا تعين في عكا في اواسط القرن الثاني عشر

وكانت عكاء وصور في ذلك الحبن محط رحال القوافل ، ومستودعًا لحاصلات الصين واليابان والهند وجزيرة العرب ، وموزعًا لاسواق ايطاليا وفرنسا

احتكاك أوربا مع الشرق ولّد ثورة في اللبس والفرش والاكل والمصطحات وأغنى مطابخ أوربا ومخازنها وصيدلياتها ، وأوجد مرافق جديدة في الزراعة والصناعة والتجارة . وكان من نتيجة ذلك كله أن ثروة المدن أزدادت وسكانها كثروا — كا ذكرنا سابقاً — فنشأ بينها طبقة جديدة هي الطبقة الوسطى (bourgeois) تلك الطبقة التي قوامها التاجر والصانع والعامل والكاتب والتي أصبحت بتوالي الاعوام صاحبة السيادة والسلطان في عالم أوربا السيامي ، و بتعد د وسائل اكتساب المعاش وتحصيل الرزق انفصمت عرى النظام الإقطاعي ، و نقوت مبادئ الحرية المدنية ، فتقلص نفوذ الاشراف والاعيان ، وكان ذلك بدا تطور الهيئة الاجتماعية الاوربية على ما نعرفها الى وقتنا الحالى

﴿ العاوم ﴾ - بنو الشام والعرب الاندلسيون كانوا في ذلك المهد الحملة الوحيدين

لمشعال النور والثقافة في سائر العالم المتمدن. ومن العلوم التي تفوقوا فيها: الرياضيات ، والكيمياء والفلك ، والطبّ . وفي هذه العلوم كلها نرى النفوذ العربيّ واضحًا في التمدُّن الغربيّ ِ

ربماكان العرب اول من وضع علم الجبر (algebra) وليس من الصدفة في شيء ان يكون اول عالم اوربي في الجبر Leonardo Fibonacciالذي جال في مصر وسورية والهندسة (Geometry) ايضاً من العلوم التي اقتبسها الغرب من الشرق. ومن الكلات الاوربية المستعارة في الرياضيات (logarithm) من « الخوارزمي »

وهنالك الارقام التي يستميها الاور بيون عربية (Arabic figures) ويسميها العرب هندية . وفي التسمية ما يدل على الاصل المأخوذة عنه . على انه يصعب تحقيق الوقت الذي دخلت فيه الارقام العربية الى اور با فمنهم من ينسبها الى البابا سلفستر الثاني في اواخر القرن العاشر ، ومنهم من ينسبها الى الطلبان في اثناء القرن الثاني عشر (١)

علوم الفلك ثناخم العلوم الرياضية وهي كثلك من نتاج العقل الشرقي السامي ومما استورده وأبناله اور با عن طريق الاندلس وسورية ومن الالفاظ الاوربية الفكية التي ترجع الى اصل عربي aldebaran وaldebaran في «الثور» و « الد بران »

على اثر ملامسة أبناء الغرب لأبناء الشرق في الاجبال الوسطى اخذ يظهو في اوربا أدوية جديدة ، ومختبرات كياوية لتركيبها وتحليلها ، ومعامل لتصفية الاعشاب وسخب خلاصتها كما في ماء الورد وماء الزهر ، وظهر مع ذلك ميل للكيمياء السرية (alchemy) التي جعلت بُغيتها تحويل المعادن البخسة الى معادن ثمينة . ومن اشهر العلاجات التي اتخذوها عن العرب الترياق (thériaque) الذي أدخل الى فونسا في اثناء التجريدة الصليبية الاولى ، وكانوا يصنعون الترياق من الاعشاب ويستحضرونه من انطاكية و يعلقون عليه الأولى ، وكانوا يصنعون الترياق من الاعشاب ويستحضرونه من انطاكية و يعلقون عليه شأنًا عظيمًا في مضادة فعل السموم (٢)

ومن المقرَّر ان اول مدارس للطب في اور با نشأَت في منهليه ( فرنسا ) وسلرنو ( ايطاليا ) حاملة تأثير الطب العربي. وكان قانون ابن سينا مترجمًا الى اللاتينية كتاب التدريس المعوَّل عليهِ في كل جامعات اور با الطبية حتى القرن السابع عشر

والفرسان الهسبتلارية (Hospitallers) كانوا اول من اهتم ممالجة جرحى الحرب على طريقة فعَّالة منظَّمة . و بذلك أدخل في تاريخ الإحسان البشري نظام المستشفيات

<sup>194</sup> Choiseul (r) Choiseul - Daillecourt \*\* (1)

واعترف الكتبة الصليبيون أنفسهم بافضلية الطب الشرقي على طبهم .وفي جملة هو ُ لاء جوانڤيل (Joinville) صديق القديس لو يس وواضع تاريخ حياته ِ (١)

وعلى الاجمال فلا مبالغة اذا قلنا ان الحروب الصليبية كانت لاور با بمثابة مدرسة ندرج فيها ابناؤها من طور الطفولة الى طور الرجولة . فالغرب الذي وقف يومئذ على مفرق الطرق طلب المسيم في بيت المقدس فسمع هناك صوتاً قائلاً «ان الذي تطلبونه ليس هنا » . فسار الغرب على طريق العلم والعمل وفي سبيل الزراعة والصناعة والانتاج . اما الشرق فبقي لاهيا بالخياليات متعصباً للدينيات فقصر عن شقيقه الغرب ولم يزل مقصراً . من ايام الحروب الصليبية انفصل الغرب على الشرق وسار في طريق غير طريقه . لذلك ترى الغرب اليوم حيث هو، والشرق حيث هو . آم الدكتور فيليب حتي احد اساتذة التاريخ في جامعة بونستن

۹۸ - ۹۷ ره (۲) "Annales du Régne de St. Louis" ۲۱٦ ره (۱)

#### المقتطف ومنشئولا

ما هو المقتطف ؟

المقتطف فكرة صغيرة تولدت على مقاعد الكلية الاميركية الشهيرة في بيروت اتفق على ابرازها إلى حيز الوجود ثلاثة من ادبائنا المعروفين العلماء صرُّوف ونمر ومكاريوس ارتبط بها لبنان بوادي التيم ولم تزل حلقات هذا الاتفاق الى اليوم دقيقة العرى فالخيط المثلث لا ينقطع وفي عدد الثلاثة اسرار اهمها الكمال

كان المقتطف ولا يزال مرجعًا للعلماء ومنتجعًا للحكماء ورائداً للصنّاع والزراع. ومنية لا بحاث التاجر في العمران والاجتماع . ومجالاً لسوابق الاقلام وحلبة لجياد الافهام بتجارى فيها الطبيب والحكيم والعالم والصيدلي والرياضي والفلكي والاستاذ والتليذ والسياسي والاديب والشاعر والصحافي والقائد والجندي والمستفيد والمفيد والسائل والمجيب الخ. . ونتباري في ميدانه ربّات البيوت من اوانس وعقائل ومعلمات وطالبات . . . الخ فيجد فيه كلّ امنيته على حبل الذراع ومبتغاه على طرف الثمام . فلذلك كان جديراً ان يطالعه كل راغب في العلوم فيقتبس من ابجائه المفيدة ما يروم

ان مجموع مجلدانهِ مكتبة تزين الخزائن · ودائرة معارف تشجد القرائح · ومباءة مطالعات هي نخبة افكار الغربي والشرقي · تنقل على صفحانهِ الجل المعربات · وانفس المقالات · واهم المباحثات · ويتنافس في اقتنائهِ المولعون باحراز الكتب · والحريصون على جمع المكتبات

من هم منشئو المقتطف ؟

ر بطوا القطرين الشقيقين سورية ومصراً برباط متين .وعرَّفوا الغرب منزلة الشرق والشرقيين . فكان مقتطفهم همزة وصل بين الاقطار الادبية المعمورة · وصلة رحم للعلم في العالمين القديم والجديد فلا عجب بعد هذه المقدمات ان تكون نتيجة اعمالهم العلية الكبيرة مقدوراً قدرها ، هيلاً ذكرها ، منيراً نبرامها وصحيحاً قياسها ، فهم الجديرون اليوم ان يعيد لهم العالم على اختلافه اليو بيل الخمسيني الذي اجتازوا بجره المتلاطم الامواج بسفينة دقتها الدربة ، وبخارها الاجتهاد ، وابرتها القطبية الروية ، وربانها العلم الصحيح فاوصلوا مطالعي مجلتهم الذهبية العيد الى مرفاء النرقي الحقيقي ، فلتهنأ بهم البلاد ، ولتهنئم العباد ، فلا زالت آثارهم موضوع الفخار ، وآدابهم رفيعة المنار ، فنمحضهم الهناء مشتركين مع المهنئين ، بعواطف صحيحة ، وشواعر وطنية ، حفظهم الله ملاذاً للعلم والعلماء ، ومنحراً من مفاخر الآباء للابناء

زحلة ( لبنان ) موَّلف تاريخ الاسر الشرقية العام

-3·紫安-

#### اثر من اسمه صروف

كُلِّتِي الضَّئيلة يُحدُّها من حجيع جهاتها قول الشَّاعر العر بي لا خيل عندك تهديها ولامال فليسعد النطق ان لم تسعد الحال

وكاً في بمن يقرأ زعمي في تمثيلي ببيت الشعر هذا اني خطيب قوال وغاية الامم في الحقيقة ان لي من اخلاصي ما يدفعني الى حب الاشتراك الفعلي على قدر قوتي مع جماعة الفضلاء الذين ارادوا اظهار شعورهم نقديراً لآثار مجلة المقتطف العلمية مدة نصف قرن ، نزولاً على ارادة حضرات اعضاء اللجنة التنفيذية لبث الدعوة وتنظيم العمل رغبة منها في ان يشترك في هذا الاحتفاء ابناء العربية في اقطار الارض جميعاً لاعتقادها ان ذلك من رغبات انفسهم

فهذه رغبٰي فهل يسمح لي ان اجرؤ باعتباري واحداً منهم — وهم كثر — ممن لموا الدعوة ?

اما ولمجلة المقتطف فضل علي ً لقبولها درج بعض ابحاث لي نتفق مع منهجها التاريخي فقد رأيت وجوب نقدمي بكلة في اظهار فضل وآثار من كان اسمه صروف باعتبار ان الدكتور يعقوب صروف احد منشئي المقتطف الغراء

وهنا لا بد من التنويهِ بان الفضّل حقًّا يعرفهُ ذووهُ فان حضرة الكاتبة القديرة الآنسة مي بعد ان اقترحت في العام الماضي وجوب السعي والاهتمام لاحياء هذه الذكرى ثقدمتُ اليها بان علمًا الغربيين اذا تكامل لهم عقد ربع الماية او نصفها او ثلاثة ارباعها لمزاولة اعالهم سواء كانوا اساتذة او مستشرقين او اصحاب مجلة فان تلاميذهم ومريديهم قلوا او كثرواً يرون وجوب كرامهم في تدوين ابحاث من نوع ما تصبو اليهِ نفوس هو ۗ لاء المحتفل بهم من موضوع ميولم العلمية او ما تخصصوا له ُ · فالمستشرقون مثلاً نتلي عليهم في ليلة الاحتفاء موضوعات لغوية ثم تجمع لهم في كتاب او تطبع للاساندة موضوعات علية تناسبهم ونقدم باسم المحتفل بهِ لتبقّى الذكرى خالدة . و بذَّلكُ تكون هدية نفيسة مقبولة واثراً مفيداً في اليوبيل الفضي او الذهبي او المامي يتقدم بهِ التلاميذ والاصدقاء والمر يدون فلا يقتصر سروره ملى المكوم بل تبقى ذكراه ُ دائمًا له ُ وللناس. وقد تكون فيما ينشر منافع لا يستهان بها . عرضت الامر على حضرة الآنسة التي انتخبت سكرتيرة وكان ذلك بوجود حضرة الكانب الفاضل اسعد افندي داغر وفواًاد افندي صروف مستعيناً بمعلوماتهم في الموضوع فاستحسنوا ذلك واشار علي " فو اد افندي بالكتابة الى حضرة الاستاذ عيسي اسكندر المعلوف مؤلف تاريخ الاسر الشرقية العام الذي يهتم بمثل تلك المباحث فحررت لحضرتهِ فوافاني جوابة الذي اضم منة الى معلوماتي ما يظهر بهِ مقالي لا يبعد ان يكون غيري قد دون تاريخ تأسيس المقتطف بتفصيل للآن ولكن لابد من القول بان حماعة من الفضلاء شعروا من عشر سنوات مضت بذلك الواجب العلمي واظهر فعلاً المرحوم اسماعيل بك عاصم هذه الرغبة واراد تحقيقها ولكن الدكتورين اعتذرا فدعاهما الى عشاء بسيط عائلي فقبلا الدعوة كاصدقاء ولم بكن ليدر بخلدها ان يفاجأً ا بالوجود في حفلة كبيرة ضمت وزراء وعظاء وخطب فيها الداعي الفاضل مرحبًا مهنئًا وتلاءُ آخرون بما ناسب المقام . كان هذا التكريم لمضي ار بعين سنة وقد اثر ذلك في المدعوين وشكر الدكتور صروف للحاضرين كرمهم وتلطفهم فقال انهُ لم يخرج عن كونه مثل كل عامل يقوم بعمله وواجبه ولا شكر على واجب. وهكذا يكون التواضع الملازم للعلماء وهومن اجل صفاتهم

كان على اثر هذا الاحتفال والتكريم السابق عقد النية لدى المجتمعين على تأسيس المجمع اللغوي المصري فالمجمع اذن وليد الاحتفاء بمرور ار بعين عاماً على انشاء المقتطف وقدعقد فعلاً في يونيو سنة ١٩١٦ بدار الكتب المصرية واستمر ما شاء الله انعقاده فيها وكان المدير لها آنئذ حضرة العلامة الاستاذ الكبير احمد بك لطني السيد الذي نقل مديراً للجامعة المصرية من ابريل سنة ١٩٢٥

ولحضرات القراء ما جاءني من حضرة الاستاذ عيسى اسكندر المعلوف اورده ُ نصًّا بتاريخ ٤٢٤نيسان سنة ١٩٢٦ بزحلة قال :

آل صروف اسرة حموية الاصل جاءت دمشق منذ مائتي سنةوجدها اليان الحموي رزق ثلاثة ذكور عبد النور وصروف (تصغير سيرافيم) ويوسف الملقب بالعجمي. فصارت ثلاث اسر من سلالته باسماء عبد النور وصروف وعجمي

« اما صروف وسلالتهُ فكان منهم علاء وخطاطون منهم حنا صروف المتوفى سنة الله المدوف المتوفى سنة المدون وهبة الله صروف المتوفى المتوفى المدون المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتوفى المتوليات المذكوركان المائح والمائلة ومن الله الله الله مدرس العربية في بطرسبورج توفى فيها سنة ١٩٠٣ ولهُ مقالات في بعض الصحف العربية ومناقشات في اللغة

« واشتهر بنو صروف في دمشق بكتابة الدواوين ولاسيما جرجس والد حنا وولداهُ ميخائيل والخوري اسبير يدون ولهم منسوخات كثيرة ومجاميع رأيت كثيراً منها في خزائن مختلفة فان شئتم التفصيل بعثت اليكم بترجمة كل واحد منهم

«اما البطريرك اغناطيوس صروف (١) بطريرك الروم الكاثوليك المتوفى سنة ١٨١٢

فهو من اسرة المخلع الدمشقية التي نبغ منهم بعض علماء في مصر وسورية وهي قديمة «وهذا البطريرك كاثوليكي واولئك منسوبون الى جدهم منذ مائتيسنة وهذا منسوب

الى جدهِ الاقرب المسمى صروف »

أُراَفِي مكَّنفِيًا شَاكُواً . ثُمّ رجعت الى كتاب حديث جمعهُ الاب لويس شيخو وطبعهُ العام الماضي بعنوان ( المخطوطات العربية لكتبة النصرانية ) فوجدت فيه تحت اسم صروف ما يأتي وقد رتبتُ الامهاء التالية بحب نواريخ وفاة اصحابها

(۱) صروف حنا الحمصي دخل حديثًا في مكتبتنا الشرقية كتابهُ المعنون (الاغاني التقوية والموالات العامية عن الامور الدينية ) بخط انسطاس بن حنا الحمصي ولعلهُ ابنهُ سنة ۱۸۳۱ (نمرة ٤٩٤)

(٢) الخوري سبير يدون الاورثذكسي الدمشقي المتوفى في ٢٩ نيسان سنة ١٨٥٨

<sup>(</sup>۱) جاء المخطوطات العربية لكتبة النصرانية نمرة ٩٣ ٪ ضروف البطريرك اغناطيوس الرومي الملكي الكاتوليكي الذي قتله ظلماً الياس عمار واولاده في السنة الاولى من بطريركيته في ٦ يناير سنة ١٨١٢ وقفنا له في حلب على مجموع رسائل في مسئلة كاباسيلا في مكتبة المرحوم جبران دلال

وجدنا له أفي ثركة المرحوم سليم شحادة كتاب سفينة السائر ضمنه ارجوزتين الواحدة في العروض عدد ابياتها ٤٠٠ بيت والاخرى في البيان في ٢٦٠ بيتا الفهما في اواسط القرن التاسع عشر واضاف اليها شرحاً على رسالة ابي الجيش الانصاري في الفرائض وله في تركة اهله مجادلات ومناظرات وكتابات في مواضيع دينية مخذلفة لم تطبع ومما طبع له في القدس مخذصر ثم مطول في التعليم المسيحي وكتاب تاريخ كنسي وطبع له ابنه وهبة الله صروف في الاسكندرية مواعظ تحت عنوان الروض الدافي القطوف في مواعظ الخوري سبير يدون صروف في جزئين ( نمرة ٤٩٦)

(٣) صروف مبة الله هو ابن الخوري سبير يدون ومصحح مطبوعات مطبعة القبر المقدس في القدس المتوفى ١٩١٣ في ١٧ آذار نشر سيرة القديس برفيريوس استف غزة وسيرة الابرار يوحنا الكوفي واكسنوفون وولديه والكسيوس رجل الله وسعى بطبع مواعظ والده والف كتابًا في جغرافية فلسطين وتأليفًا للكهنة دعاه الفريضة السنية في الواجبات الكهنوتية وكتاب مناهج القراءة (نمرة ٤٩٥)

#### \*\*\*

ومعلوماتي زيادة على ما نقدم ان هناك من كان اسمة ابراهيم ابن حنا صروف كئب بخطهِ نسخة من (كتاب في الماية سنة الاولى من تجسد المسيح المخلص) في اواخر شهر كانون الاول ختام سنة الخمسين بعد الثانماية والف للتجسد عن نسخة ثالثة بيد المترجم الى اللغة العربية القس عيسى بيطرو الاورشليمي سنة ١٨١٧ في كانون الثاني

عندي هذا المخطوط الذي يقع في ١٣٧ صفحة بخط دقيق بالاسود لتخاله علامات بالمداد الاحمر عند الوقف في القراءة او في الابتداء وتعدادها بين اقواس وهو من وضع الجانينوس رئيس الاساقفة البلغري باللغة اليونانية وقد جاء ذكرهذا الاسقف في المخطوطات العبرية نمرة ١٠٩ بما يأتي ومعلوماتها ادق مما سبق ايراده قال :

الجانيوس رئيس اساقفة البلغار المولود في جزيرة كورفو سنة ١٧١٦ والمتوفى في بطرسبورج سنة ١٨٠٦ صنف عدة تآليف في اللغة البلغارية والروسية ، له في العربية تاريخ المائة سنة الاولى من تجسد السيد المسيح المخلص قد تدونت بالاختصار على حسب دور السنين . . . ومن هذا الكتاب نسخ شتى الواحدة في مكتبتنا الشرقية ونسخة في مكتبة مدرسة الثلاثة المار نسخها هوذات كاتب نسختنا جبرائيل موسى ميداني في تاريخ صنة مدرسة الثلاثة المار نسخها هوذات كاتب نسختنا جبرائيل موسى ميداني في تاريخ سنة ١٨٥٠ ثم في مكتبة غبطة بطريرك الروم الحالي غريغور يوس الحداد (النعمة ٣ :٥٥٥)

فاذا كانت تمت معلومات تغيد فان ذلك في ما يأتي وقد وجدت مخطوطاً لدى نيافة انبا بورفير بوس مطران دير طورسينا اطلعني عليه ودعاني الى ان ازور الدبر لعمل فهرس واف للخطوطات المحفوظة فيه باللغة العربية والى القراء عنوانهُ « برنامج تفصيلي للكتب العربية الخطية الموجودة في مكتبة دير طورسينا وضعهُ بعد فحصها المعلم هبة الله صروف في زيارته للدير المذكور برفقة الارشمندر بتي الرومي انضونين سنة ١٨٧٠ وافامته فيه تمانية واربعين يوماً وقد اشترك مع انضونين في فحص الكتب اليونانية الخطية ايضاً التي في مكتبة الدير ووضع برنامجها التفصيلي باللغة اليونانية » اه

هذا العنوان العربي يتلوه عنوان آخر باليونانية والفهرس يقع في ٢١٣ صفحة بالقطع الكامل وقد ظهر انه اوفى فهرس عمل للآن ولا يظهر ذلك الا بعد طبعه وكات قد استعاره سعادة مرقس باشا مميكه من نيافة المطران بورفير يوس واستعان به حضرة يسى افندي عبد المسيح الذي اوفده الباشا بناء على اشارة حضرة صاحب السمو الامير يوسف كال لمعرفة ما في المكتبة بدرطورسينا في يناير وفيرا يرسنة ١٩٢٦

\*\*\*

اما العلامة الدكتور يعقوب صروف فحسبهُ الفضل العظيم بانهُ احد منشئي مجلة المقتطف وقد يجد القراء ترجمتها باوفى تفصيل في غير هذه الكلة توفيق اسكاروس

# - المهنتين كبير المهنتين

اي لبنان ، شقيق الزمان قد أضرمت فيك نيران الدين ، فأحرقت جانبًا من قلبك ، فلا تشعر شعوراً انسانيًا شاملاً

قد أضرمت فيك نيران الشعر، فأحرقت قسماً من عقلك، فلا تدرك ادراكاً يحيط بالحقيقة كلما

قد أضرمت فيك نيران السياسة فأحرقت نصف ضميرك، فلا نقيس الامور بمقياس العدل والنزاهة والحكمة

قد أُضرِمت فيك نبران الاثرة ، فاحرقت جوانب روحك الاجتاعية ، فلا ترى

الخير في غير كوخك ، ولا الحق في غير طريقك ، ولا التضامن في غير اسرتك فحرج ابناو لك من جبالك

وخرج الافذاذ وهم ببغون ارضاً تنفرج فيها القلوب، ويتسع مجال العقول، ولا تُشوَّه فيها الروح الاجتماعية بالمصبيات المهلكات

خرجوا ، وهم ولا غرو الخوارج

ولكنهم في خروجهم لا يعقون ، ولا يجحدون ، ولا ينسون

هم ابناو الله ، وقد اصلح البعد العقول منهم والقلوب ، فاصبحوا يشعرون شعوراً انسانيًا ، والقلب كامل سليم ، و يدركون ادراكاً تاماً . والعقل سليم كامل

هم ابناؤُك الذين لا يزالُون يفاخرون بك ، و يحنون الى ربوعُك ، ويودون العالم مسرحًا لروح نبوغك

هم ابناو له الاوفياء ، وقد حافظوا على كل ما فيك من حجال وجلال في كل ما عندهم من علم وادب

هم ابناو ألى الاخصاء ، ولم يخرجوا الا ليظاوا من خير ابنائك · خرجوا فكانوا غراً للبنان ، وخبراً لابناء العربية في كل مكان · اجل ، قد خرجوا من المذاهب الى الدين ، ومن النظم الى الشعر ، ومن الترهات المدرسية الى الادب ، ومن العصبيات الى التضامن ، ومن الخرافات والخزعبلات الى العلم

المل !

ان للعلم عرشًا في مصر ، وان على العرش كبيراً من ابناء لبنان ، وان فوق العرش علَمًا كُتب في وسطهِ : الحقيقة .وعلى حواشيهِ : خمسون سنة من العمل في سبيل الحقيقة هوذا المقتطف

وهي ذي مصر تخييهِ ونهنئهُ

بل هي الامة العربية في الشرق وفي الغرب تسجل لنفسها هذه المُخرَّة

اجل، هي الامة العربية ، قارئة المقتطف ، وقدادركت ، وهي تخرج من الليل الدامس ، ان النوركل النور في العلم ، وان الخيركل الخير في العلم ، وان خلاص الام والشعوب في العلم ، وان الصحة والقوة والحب والسلم والرقي الدائم لني العلم

لذلك قامتُ تحيي من خدم العلم خدمة صافية أخمسين سنة ، خدمة منزهة عن الاهواء وعن المصلحة الخاصة ، وعن التجزب وحق للقتطف وار بابه ان يفتخروا بغرس غرسوه م نشأ نشوًا هادئًا مستمرًا. وجاء اليوم ينطق بفضل الغارس ، الحارث ، المر بي

جاء يقول : هاكم مني السهول الخضراء ، والبسانين الغناء ، والبذور التي لا يمسها الفناء فلا عجب اذا تعدد وتزاحم المهنئون. وان بينهم شيخًا لا تجهله مصر وهي شقيقة الزمان، هو شيخ هرم ، ولكن في خطواته نشاط الشباب . هو شيخ كئيب ، ولكن في قلبه بستانًا من الحبور ، وفي يده طاقة من نرجس الوادي، هو شيخ بامم في دموعه ، دامع في ابتسامه وهو بحق الابوة ، كبير المهنئين — هو لبنان

الفريكة لبنان الريحاني

#### مجلة المقتطف

في ربيع سنة ١٨٧٦ بدت زهرة صغيرة في رياض الشرق ملتفةً با كامها الخضراء، مطمئنةً في مخبأها كالعمئن الجنين داخل الاحشاء . وما ان اصابتها اشعة يونيو المحيية حتى خلعت عنها كساء التواني وبدت للعيون بوجه مزدهر عقد المداد عليه سطراً مؤدّاهُ بالعزم والثبات تنال الاماني

نمت تلك الزهرة وتضوع ار يجها في ر بوع سوريا ومنها اتصلت بوادي النيل حيث وجدت تربة صالحة ارسلت فيها فروعها وجذورها ، ودعت المتأدبين الى استجلاء محاسنها واقتطاف منثورها

فما لبئت ان زهت سهول الشرق برياحين العلم والادب ، واهل الفضل في كل عصر قليلون ولاسيما في ذلك التاريخ

خمسون سنة مضت على ذلك العهد ، عهدكانت من تباشير تماره مجلة المقتطف حيث نشأت وليس ثمَّت غير واحد في الالف يحسن القراءة . فثبتت في ذلك المحيط البارد وجملت تستمد من بخار ادمغة اصحابها قطرات ندية تنقلها من روثوس اقلامهم الى عقول النش فتنميها وتعمل على استئصال جراثيم الجهالة منها

و بديهي ان الدافع لهم وقتئذ إلى الثبات في مضمار جهادهم الشريف على قلة الكسب منهُ ليس سوى الامل بما سوف يكون لبذورهم من الغلال في المستقبل وقدصح زعمهم ، ونما غرمهم ، واينمت ثمارهم ، وساعدهم على النجاح حسن الادارة والوفاق اللذان قلما يثبتان في دوائر الشركات الشرقية ، فبرهنوا بذلك على سداد الرأّي وحسن النية وتبادل الثقة الى غير ذلك من الخلال التي زينوا بها طروس علهم فضاعفوا بها فضلهم

ولما كان شكر اهل الفضل واجبًا فقد اتحدت القلوب اليوم على ان تخفق مسرورًا بيو بيل المقتطف الذهبي مهنئة اصحابهُ باجتيازهم خمسين سنة في جهادهم العلمي الذي سوف يحفظ بهِ التاريخ ارثًا شريفًا للابناء يتناولونهُ بايدي الفخار والثناء لبيبه هاشم صاحبة مجلة فتاة الشرق

# من يراجع اجزاء المقتطف

من يراجع اجزاء المقتطف كلها متأملاً لا بد الأَّ ال يلاحظ انهُ انتصر في معركتين ولا يزال ينازل في الثالثة

وفي الانتصارين فتح بابًا للقارئين والكاتبين الا وهو ان لا يأخذوا كل مطبوع حقيقة الاً بعد تمحيصهِ ودرسهِ

نشأ المقتطف في زمن التنازع بين الدين والعلم بسبب مبادي علية اكتشفها علما الله المصر عدَّها رجال الدين مقوضة لفروض التقوى وداعية للكفر · فاخذ بالتوَّدة والحجة والبرهان يثبت ما لا يمكن نكرانه علماً او ديناً . وقد نزل الى هذا الميدات كثيرون غيره ولكن قل بين ابناء العربية من عالجها كالمقتطف الذي علم قارئيه فصاروا يبحثون ويقابلون ويستنتجون وها هم اليوم لا يرون في العلم ما يناقض الدين ولا يجدون الدين معاكماً للعلم . ألم يكن هذا انتصاراً عظيماً

قطع المقتطف مراحله كلها في جو مشبع من التأثير السياسي وكان قارؤوه كلهم يكيفون اميالهم بعوامل سياسية اما هو فقطع كل هذه المراحل غير متأثر بهذه التأثيرات والعوامل . فكان اذا بحث في السياسة فذلك لانها علم فسرد الاخبار والحوادث بكل اعندال غير مظهر ادنى ميل لفئة دون اخرى . قام غيره من المجلات العلمية اللاسياسية ولكنها فشلت لانحياز اصحابها في انشائها الى حزب فعلم قارئيه ان السياسة علم يجب ان تنال نصيبها من البحث وان الصحافي العلمي لا يمكنه التجرد عن الابحاث السياسية ولكن لا يحق نصيبها من البحث وان الصحافي العلمي لا يمكنه التجرد عن الابحاث السياسية ولكن لا يحق له التحزب والانحياز والا خسر ميزته العلمية ، اليس هذا انتصار عظيم

اما المعركة الثالثة فلم تنته بعد وهي ضد الحملة الشعواء التي يحملها بعض دعاة اللغة

العربية على البعض الآخر طالبين التقيد باوضاع قديمة لا مت العصر الذي قيلت فيهِ و فالمقتطف صرَّح مراراً ان انباع صحة العبارة وسلامة التعبير واجب على كلكاتب اديب ولكن ابقاء اللغة العربية في البادية كما توكها الاولون لمن العار على العاملين فيها الآن ولا افضل من ان تضيف اللغة الى مفرداتها ما اوجده الزمان على ان تحفظ اسلوبها منزها عن كل تكسير . و بهذا يثبت ان اللغة علم يجب البحث فيه فلسفة وتطوراً ومنطقاً كالبحث في العلوم كلها . ولا بد من ان ينتصر في هذه ايضاً

ثم أنه أشتهر بحسن الاختيار فنشر مقالة فيه علامة على غزارة مادتها ودلالة على صحة عبارتها وانسجام اسلوبها ومن قبل المقتطف مقالاته شهد له بطول الباع والتفكير . وقد وضع خطة في المناظرة هي البحث لايجاد الحقيقة عليًا ومنطقيًّا ثم اظهارها مدعومة بالبرهان دون تعرض لشخص او الاستهزاء ببدا موفي نقر يظ الكتب وانتقادها له خطة تدل على ان التقريظ مبني على درس الكتاب المقرَّظ والاطلاع عليه ولهذا عرف الكتاب الذي يقرظه المقتطف بجودة مادته وصحة مبدأه

اما وقد مرت الخمسون سنة عليهِ فقدصاغ لنفسهِ اكليلاً ذهبيًا يفرح بهِ اليوم مريدوهُ ومحبو العلم والادب والفضل يعرفهُ ذووهُ

ليحي المقتطف ومن انشأه وتعهده وانما ادعو لنفسي بدوام الاستفادة بيروت جورج عبود الاشقر

#### مطبخ جهنم

في مدينة نيو يورك . ام الخوارق والرائعات والمتناقضات والمتأثلات ربة القصور والانفاق والجسور . يجد المرث للعلم معاهده ولعصابات اللصوص مسارحها ويسمع بخير النابغين والعلماء و بشر القتلة وقطاع الطرق والاشقياء على اختلاف الانواع

فني احدى الليالي وفي بيت من بيوت الدعارة والنجور · قتل احد الاشقياء رفيقًا لهُ على شاكلتهِ و بعد ان قتلهُ لبث في مكانه غير هياب لا يحاول الهرب حتى جاء رجال الشرطة والقوا القبض عليهِ . فاعترف انهُ هو القاتل ولم ينكر فعلتهُ

ليس لهذا الحد من حكايتنا وجه غرابة . بل هو لسوء حظ التمدن امرُ عادي اصبح مألوفًا . والناس عادة يفرحون عند وقوع مثل هذا الحادث بين الاشقياء اذ يحسبون انهم تخلصوا من ضر بتين اثنتين : المقتول والقاتل الذي سيقتله القضاء

اما وجه الغرابة في هذه الحكاية فهو ان القاتل لدى محاكمته تبرّاً في جلسة واحدة لم تستغرق اكثر من ثلاث ساعات باحجاع اصوات المحكمين الاثني عشر فخرج من المحكمة حرًّا طليقاً

على ان العجب يزول عند ما يقف القارئ على قصته كما قصها هو على القضاة والمحكمين بكل بساطة وسذاجة فلم يحتج المحامي عنهُ بعد سردها لهم الى فلسفة البيان والفصاحة والى الادلة والبيانات لحملهم على تبرئته ِ · قال :

«ابي واميكلاهما من اسافل القوم . يجهلان القراءة والكتابة . وابي فوق هذا كسول يكره العمل . وسكير يعشق الخمرة و ببذل كل ما في الحياة من شم واباء للحصول عليها . لا يهمه أن كانت ثياب زوجته واولاده رثة قذرة ولا ببالي ان هم بانوا على الطوى . ضمر البطون بتلوعون جوعً ما دام له نقل الخر ملانا . ولما كان ببغض العمل اضطر امي الى الكدح في كسب اود العائلة . فكانت تغسل للناس بالاجرة في بيتنا الحقير وكان هو يصرف اكثر اوقاته في المطبخ القذر . غليونه في فرق وزق الحمر الى جانبه بينا امي منكبة فوق اطباق الغسيل

« آه من ذلك المطبخ! والف آه منهُ!

« ونحن ثلاثة اولاد ثمرة هذا الزواج المشوم ، اختي الكبرى. فانا فاختي الصغرى « ارا اخر الكبرى . فانا فاختي الصغرى « ارا اخر الكبر ، فأنا فاختي الدون ال

«اما اختي الكبرى فقد ذهبت الى المدرسة مدة قصيرة جدًّا ثم وضعها ابي في احد المعامل لتشتغل وكان بأخذ منها كلَّ اجرتها ولا يعطيها شيئًا كيما تشتري ثيابًا جديدة كسائر البنات. وكما سألتهُ ذلك كان يضربها ويشتمها ببذاءًة نقشعر لها الابدان ١٠ اذ

كما كان يهمهُ من امرها هو ان تأتيهُ بدراهم مها فعلت واني كان مصدرها

«هذه المعاملة الوحشية مع تأثير المحيط الذي ربيت فيه حملتها على الفسق فما لبثت ان تركت المعمل واصبحت على حبن غرة تلبس ثيابًا ثمينة ولما سألها ابي من ابن ات بتلك الثياب رمت له بضع دراهم واجابت ضاحكة: «لماذا يهمك السوَّال مذه دراهمك خذها واسكت » . وكان ابي ساكتًا . راضيًا عن عارها . منمضًا عينيه عن سقوطها . عالمًا ان ابنته اصبحت مومسًا نجوب الشوارع ناصبة اشراك النجور لاصطياد الرجال . كلُّ ذلك لانها كانت تحبوه بعض الدراهم يشتري بها خمرته اللعينة و يظل جالسًا في ذلك المطبخ داً من ذلك المطبخ !

«وليست امي بأرقى منهُ وافضل بل هي في درجيهِ من الانحطاط. كنت حينئذ لم ازل اذهب الى المدرسة وانما كنت اميز الغث من السمين حتى فهمت حالة اهلي بعض الفهم. وكنت عند ما اجي الى البيت ومعي بعض الفاكهة او البقول تفرح بها امي وتشكرني. مع علما انهُ ليس معي دراهم لمشتراها واني سرقتها وفي ذات يوم وجدت صندوق جعة امام باب حانة وقد تغافل عنهُ سائق العربة فسرقتهُ وجئت به الى البيت ففرح ابي به كثيراً واعطاني قرشين وتلك اول الدراهم التي اتحفني بها في حياته وآخرها ثم ما لبئت ان تركت المدرسة وصحبت بعض الشبان الاشقياء من ابناء الحي وكان دأبنا السرقة والسلب والتهتك وابي وامي لم يرشداني الى سواء السبيل. بل كانا يشجعاني على ارتكاب المو بقات بسكوتهما و بسرورهما كلا جئتهما ببعض الدراهم او بشيء من الامتعة المسروقة

اما اختي الصغرى فكانت تختلف عن سائر افراد العائلة · كانت هادئة نقية نقية راغبة في درومها . جميلة الوجه والنفس تشمئز من محطينا وكثيراً ما كانت نقضي لياليها بالصلاة والبكاء ولما كانت اصغر مني سنا كنت احبها محبة شديدة واشفق عليها شاعراً انها مظاومة معنا . بل افي قط لم احس بشعور انساني و بوجود ضمير الاً عند ما اكون بقربها · و بعبارة مختصرة فقد كانت الشي الوحيد الطاهم النقي في حياتي وفي محيطي ولذلك لم احب غيرها في العالم لافي كنت احتقر ابي وامي واكره اختي الكبرى

وكان بين الاشقياء الذين رافقتهم واحد مهنته النخاسة الادبية بشكلها الفظيع المألوف في المدن الكبرى . اي انه كان يغري بعض البنات الحديثات السن بواسطة من الوسائط و بجساعدة بعض النساء فيحضرهن الى بيت مختص « بالزموة » حيث ببقين في الاسر اياماً واسابيع و بعد هتكهن وعارهن كن عادة يخشين الرجوع الى بيوتهن مخافة الفضيحة او يظمعن بكسب المال وفاخر اللباس وعيشة الترف فعند ذلك كان هذا الوغد اللئيم ببيعهن من اصحاب بيوت الدعارة بثمن معلوم يختلف باختلاف جمالهن ورغبة المشتري، فدعاني يوماً لاكوت معه في ذلك البيت قائلاً انه ينتظر فريسة جديدة قيل له انها جميلة جداً ، فذهبت في الموعد المضروب ولماكان معي مفتاح للبيت كاحد اعضاء الزمرة . دخلت دون ان اقرع الجرس ، فسمعت في احدى الغرف قهقهة عالية وبكاء معا الفريسة قد وقعت في الشرك ولم تك هذه المرة الاولى في اختباري

دخلت الغرفة وليس في نفسي المتحجرة اقل شعور للشفقة بلكنت مصمماً ان اساعد رفيقي اما على افتاع الابنة الجديدة بالاخلاد الى السكون واقتبال الامر المحلوم او بارغامها عليه

فلما اجتزت الباب رأيت رفيتي ورجلاً آخر من زمرتنا وصاحبة احدى البيوت المشهورة في نيو يورك ورأيت على مقعد في طرف الغرفة ابنة جالسة مسندة رأسها بين بديها وهي تشرق بدموعها وكأنها احست بقدوم قادم جديد فرفعت رأسها كمستغيثة فلما تميزتني صاحت بصوت مختنق:

« اخي . اخي . لله خاصني! »

جمدت في مكاني ايها السادة . بل جمد الدم في عروقي ! ان تلك الابنة التي كانوا يعدونها لحياة المذلة والدعارة والفجور—وجدت انها اختي الصغرى . ماري. التي لولاها لما عرفت معنى لتلك الماطفة التي يسممونها المحبة والتي كانت في بيتنا الملوث كزنبقة بيضاء في حمأة قذرة

التفت الى رفيقي وقلت :

« جيم . هل كنت تعلم ان هذه اختي ? »

اجاب: (الا)

قلت : « اما الآن فقد علت »

قال : « وماذا تنوى ان تفعل ؟ »

قلت : « اتسأَلني ? انها لتخرج معي الآن ! »

فقهقه ضاحكاً وصاح : « امثلك بتأفف وانت كذا واخوكذا ! لا يا صاحبي . انها تبقى هنا وتنقاد لارادتي فاني بذلت مالاً كثيراً للحصول عليها والآن وقد وقعت في الشهرك فوحق الشيطان لا اتخلىعنها »

عند ذلك صعد الدم الى رأسي . ولست اذكر شيئًا عا جرى سوى ان يدي سرت كالبرق الى جيبي حيث مسدسي وسمعت طلقًا ناريًا . وكأن دو يهُ افاقني واعاد اليَّ رشدي فنظرت فرأيت جيم تحت قدمي مضرجًا بدمهِ . و بعد قليل جاء رجال الشرطة فوجدوني على حالي واختي الصغيرة الى جانبي . فاقتادونا جميعًا الى السجن !

آه من ذلك المطبخ! مطبخ جهنم!»

هذه حكاية مطبخ جهنم حيث بسط الجهل رواقة فهنالك مطبخ جهنم! في البلاد المظلمة التي لم يصل اليها نور العلم والعرفان. هنالك مطبخ جهنم! في الام الخاملة. حيث الكسل سائد والعمل بائده حيث التعصب يو جميم البغضاء والجهل يو جميم نار التعصب هنالك مطبخ جهنم! طوبى للذين ساعدوا و يساعدون على هدم مطبخ جهنم! هنيئًا للذين اناروا و ينيرون طريق الحياة المظلمة باشعة معارفهم! وسلام على الذين علّوا و يعلّون بني الانسان كلمة الحق ومعنى الحياة

\*\*\*

في طليعة جيش العاملين في شرقنا الهزيز وفي مقدمة جهابذة الامة في النصف القرن الذي غيَّر حالها ورفع منارها . نجد حاملي اللواء . الاستاذين النابغين صاحبي المقتطف بحق دعي المقتطف مدرسة الامة فالذي يتتبع اعداده منذ نشأ تو الى اليوم بستطبع ان يقيس نقدم الام الشرقية بقياس نقدمه ، فهو قد ابتدأ بالالف حتى بلغ الياء ان المقتطف ليس هو ارقى المجلات العربية فحسب بل هو في مصاف ارقى مجلات العالم واكثرها فائدة. لا انكر ان للمجلات الغربية مساعدين اختصاصيين يزيدونها رونقا ذلك لانهم يجدون مشترين لبضاعتهم مها كان الثمن اما في الشرق حيث تلك البضاعة النفيسة لا تزال مجنوسة الحقوق فالذي قام به المقتطف والذي يقوم به تعجز عنه مجلات الغرب اذا اعنبرنا النسبة والبيئة

فسلام على شيخ المجلات وعَلمهَا . وعلى الادب الراقي النظيف والعلم الصحيح الغزير والاجتهاد الوافر والاخلاق السامية . سلام على همزة الوصل بين القطرين الشقيقين . سلام على رافع لواء الادب العربي ومحيي مجده والى سنين عديدة ان شاء الله نيو يورك

### دروس من المقتطف

يحتفل العالم العربي بيو بيل المقتطف الذهبي ويُكبر خمسين سنة مرت على صروف ونمر وهما يخدمان العلم والادب ببن الناطقين بالضاد ، تلك ثمرة من اغراس المقتطف نفسه خمسون سنة في الصحافة العلمية قضاها صروف ونمر في الشرق ، فنهض الشرق اليوم يحيي الشيخين الجليلين و يسدي اليهما شكره وثناء "لاول حادث من نوعه جرى تحت سمائه وعندي ان تكريم منشئي المقتطف يجب ان لا يقتصر على الشرق بل يشمل الغرب كذلك لانه ظل تصف قرن الصلة العلمية بين الشرق والغرب بما ينقله الى اللغة العربية من علوم الغربيين وآدابهم واخبارهم وآئارهم

كثيرون هم الذين استفادوا من مطالعة ابحاث المقتطف علماً وادبًا ، واكثر منهم من وقفوا بين دفتي المقتطف على اخبار الاكتشاف وانباء الاختراع وتطلعوا الى صفحات من نقدم الانسانية ولكن الذين تعلموا من سبرة المقتطف دروساً خلقية مفيدة ليسوا بالكثيرين

فقد علّمنا المقتطف التواضع باسمه ، اذ ليس هو من الاسماء الضخمة التي ترن على فراغ وتشير الى تبجح أجوف ، بل هو يقول بلسان حاله ِ: هذا ما اقتطفهُ لقرائي مررياض العلم والادب هنا وهناك وهنالك وللحقيقة والتاريخ اقول ان واضع هذا الاسم «قانديك» المعلم الاكبر لسورية الكبرى

وعلَّمنا التواضع باسلوبه في الكتابة ، فمع ان منشئيهِ من اساطين العلم وعظاء الكتاب فهما يتوخيان على الدوام الاسلوب السهل الوضاح مبتعدين عن التنميق بل التقمر ما امكنهما الى ذلك سبيلاً

وعلمنا المقتطف الجرأة في اذاعة الحقائق العلية في بلاد تغلفت قلوب ابنائها بالتقاليد، فكان مصباحًا للحرية الفكر بة وقًادًا في الشرق العاتم

وعلمنا السداد باعتداله ِ في نقدير حملة العلم والادب فقلما تعرض لترجمة حي من العلماء والادباء ولاسيما ابناء الشرق، خشية ان يزل به القلم فيضل قارئة

ولا اخالني بحاجة الى ان ابيّن درس الثبات الذي علنا اباه ُ فهذا العيد الخمسيني شاهد عدل على ثباتهِ النادر المثال الأ انني مع اجلالي العظيم لعمل المقتطف اذكر امرين كبيرين لم يعن بهما العناية اللازمة في خدمته العلية : ( اولها ) الشعر ، فالمقتطف قلما ينشر شعراً واذا نشره فليس كله من جيده ( ثانيهما ) اهماله نقد الكتب نقداً تحليليًا على منزلة منشئيه من العلم والادب بقي على ان ابين في معرض الدروس التي تلقيناها من المقتطف اعتقادي بان النجاح الذي اصابه صروف ونمر في المقتطف وفي غير المقتطف ، لم يقم على عضد الغير انما قام على عظمة الرجلين وليست عظمتهما العلمية فحسب اذ لا تخلو البلاد العربية من انداد لهما في العلم بل عظمتهما الممزوجة — العلمية والخلقية — من دها و ومتانة وضبط وجد ولو اردت التبسط في هذه الظواهر من عظمة منشئي المقتطف لاحتجت الى كتابة مجلد ضخم وفي الختام احيي صروف ونمر ركنين متينين من الاركان التي ارتكزت عليها نهضة الشرق الحاضرة اذا عددنا ما في الشرق الآن — نهضة

رفائيل بَطَي رئيس تحرير مجلة الحرية والمحرر بجريدة العراق في بغداد

#### الشباب والفلسفة

اين هو فانا ابحث عنهُ فلا اجدهُ ! لقد حملتهُ الايام بعيداً عني و بنت سنو الاختبار سدًّا فاصلاً بينهُ و بيني وا اسفاه فلكل منا حده فلا يتعداهُ !

\*\*\*

انا الشباب النزق — انا الفتوة الطائشة — انا نار الشهوة المشتعلة — انا العاطفة —
 انا اللذة العمياء

وهو الشيخوخة المباركة — والعقلية الساحرة — والبساطة العميقة — والحكمة الصامتة الهادئة — والابتسامة الدائمة

水水水

انا احمل السنين القليلة فاطير بها فرحًا جذلاً — وهو يحمل الاجيال فيخيني المامها خاشعًا راضيًا

شيخوختهُ تفيض عليهِ ايمانًا ، وشبابي يفيض علي جنونًا

انا انفق على شبابي من ذلك الجنون فالوت الشباب ، وهو ينفق على شيخوختهِ من ذلك الاىمان وتلك الفلسفة فيزيدها هيبة وجلالاً

انا الشباب يحيط بي اطار من الجهل والادعاء والكبرياء، وهو الشيخوخة ضمن اطار من السذاجة والبراءة الى حد عقلية الطفولة الساحرة

انا اتحدث فامالاً الدنيا بالالفاظ الرنانة، والكلام الضخم، والعبارات الفارغة الجوفاء وهو يتكلم فينسج بهدوء وسكينة عقداً من الفلسفة والحكمة يوازي كل الجواهر، واللألئ الثمينة لا تساويهِ

\*\*\*

اصغ ِ يا شبابي فاحدثك ، واسمعي يا فتوتي فانكلم. سر ايها الشبابكا تريد وافعلي ايتها الفتوة ما ترغبين . لكن اصطحبا الفلسفة معكما حيث تسيران

الفلسفة التي تبرد من حدة الشباب، وتلازمهُ في لذاته، وتحسب عليهِ ميولهُ ، وتحسب عليهِ ميولهُ ، وتحاكمهُ عقدت في قانونها السموي العالمي، وتكبح حجاح شهواتهِ العنيفة، ونفسانيتهِ الثائرة، فقيمل الهواء، فاثرة لينة حادثة ناعمة كاحلام الشتاء

\*\*\*

حين تلم المخيلة بنار الشهوة ، من ينقذ الشباب سوى الحكمة ! واذا طاش الشباب بثورة الجنون فمن الذي ينجيهِ سوى الفلسفة !

\*\*\*

الفلسفة تدنينا من الالهة ، والشباب بعدنا عنها

لان الشباب فريسة الخيالات التي تولدها اوهام الحياة ، والفلسفة تجلل الشباب وتجرده ُ من الاوهام

اذ كلما ابتعد الشباب عن مظاهرات الحياة التي نبدو على سطح النفس ، كلما افترب الى دائرة الفلسفة العليا التي تشع بلمان الروح

\*\*\*

ايها الشباب — انت اكليل من ورد — ايتها الفلسفة انت الندى الذي يروي ذلك الورد فلا يذبل ولا يتساقط !

فما احمل ان تندمج الفلسفة بالشباب، وان يغنى الشباب في دائرة الفلسفة المرنة!

ما احلى واعلى واسمى ان يحطِّم الشباب عند قدمي الفلسفة ثم يصاغ عقداً لها ! يا للانسان حين يضيع بين قوتين هائلتين — الشباب والحكمة ! الاولى تجذبهُ لينحدر اليعمق الاعماق ، والثانية ترفعهُ الى فوق— الى اعلى عليين— الى اللانهاية - الى حيث الله

الشباب يفصل الانسان البشري عن الانسان الروحي ، اما الفلسفة فتجمعها مما فيا لضآلة الشباب امام عظمة الفلسفة! نوفيق مفرج

و يا لعظمة الشباب اذا اصحطب الفلسفة والحكمة

#### منل نصف قرن

لكل بيئة من البيئات هداة يدبرون امورها ، و يحكمون تسييرها . فالساسة للام ، والقادة للشعوب ، والزعماء للاحزاب ، والمرشدون للطوائف ، والادباء للتأدبين ، والعلماء للتعلمين • والمقتطف علم الصحافة الشهرية الخافق ، وترجمانها الصادق

منذ نصف قرن ، كان الظلام مخماً على ربوع العالم العربي ، وكان لا بد لهذا الظلام من مصباح يرسل اليهِ النور ، و ببعث الضياء ، فاوحى الى المقتطف ان يكون مصباحًا ، فكان . كان مصباحًا استمد نوره من الشمس ، وكل شيء مصدره الشمس فهو حي باق !

منذ نصف قرن ، لم يكن ثمة شيُّ اسمهُ صحافة علية عربية شهرية · كانت الصحافة مبتورة منتقصة بعدم توفر هذا الركن الركين فيها، فلما ظهر المقتطف، اكتمل بناوُّها، وانتظم عقدها ،وسُدت ثلة ظلت مثغورة زمناً طوىلاً

منذ نصف قرن ، كان الناطقون بالضاد ، يحنون الى مرشف يستقون منهُ العلم ، ويتهافتون الى مورد يأخذون عنهُ الادب ، فلما ظهر المقتطف ، وجدوا فيهِ أمنية طالما نشدوها وتاقت انفسهم الى تحقيقها

منذ نصف قرن ، كان اذا طلع في افق النبوغ باحث منقب ، او كاتب مدقق ، قضى دون ان يسجل له من علمه أو من ادبهِ شيء ، وكان ذلك غبنًا لم ينل العلما والادباء فحسب ، بل أصاب المتعلمين والمتأدبين ايضًا · فلما ظهر المقتطف أقسيم بين صفحاتهِ المجال لتسجيل بحث العالم ، وتسطير خواطر الاديب ، فاصيح بذلك الواسطة الاولى لاتصال العلماء بالمتعلمين ، والادباء بالمتأدبين

منذ نصف قرن ، كان إذا بان في عالم الاختراع مبتكر جديد ، سممنا عنه مجرد سماع ، دون ان ندرك كنهه ، ونتفهم طويته ، فنما ظهر المقتطف صار لا ببرز مبتدع جديد ، إلا تبيناه حق التبيين ، وادركناه حق الادراك ، وقدرنا ما سيحدثه هذا الاختراع من أثر خالد ، وتطور محسوس

فالمقتطف إذن هو الحجر الاساسي في بناء نهضتنا الحالية ، فاذا نحن اقمنا له المخلات التذكارية ، فانما نقيما لنتذكر بها نهضتنا الادبية ، نهضتنا العلمية ، نهضتنا الاجتاعية ، التي كان المقتطف رسولها وحامل لوائها

فرح اندراوس رئيس تحرير مجلة التلغرافات والتليفونات

#### المقتطف والاقتصال

احنفات مصر وسوريا بل احنفل كل ناطق بالضاد في البلاد العربية وفي المهاجر بالعيد الخمسيني للقتطف شيخ المجلات العربية وكانت مصر في هذا شأنها في كل اريحية سباقة الى الفكرة والى تنفيذها فقامت بتكريم العلم الذي رفعت منارة في الشرق وحملت لواءه بافساح رحبات ربوعها الى نبوغ العبقرية الشرقية التي وجدت تحت سمائها مرتما خصبًا لحرية الفكر وحماية اهله ، فمصر تنير العالم العربي وهي تستنير بنورو او بعبارة اهل الاقتصاد تعطي من يد وتأخذ بالاخرى شأن كل عاقل وخبير

احنفات القاهرة وهي الرأس المفكر بل القلب النابض في جسم هذا القطر السميد وقد تمنى كل بلد كثير بن اغترفوا العلم من كوثوسهِ المترعة ولكن اجتماع اكبر اهل الحكم والامارة والادب في دار الاو برا العلم من كوثوسهِ المترعة ولكن اجتماع اكبر اهل الحكم والامارة والادب في دار الاو برا الملكية ممن بمثلون طوائف اهل مصر عووقوف اكبر خطبائنا وشعرائنا وعمائنا يذكرون للمقتطف جهاده في سبيل الهداية والتثقيف وخدماته في احياء اللغة وانهاض الهمم بما ينشره من كل فن وادب لا يخلينا — نحن اهل الاقتصاد — من توجيه كمة عتاب الى

لجنة الاحنفال المحترمة من حرماننا شرف التمثيل لنقول كلتنا في ما نالنا من مطالعة المقتطف وما اصاب البلاد من فوائد مقالاته الممتعة في الاقتصاد . ولكنا نعذر اللجنة المشار اليها اغفالها شأننا دارجة في ذلك على عادة راسخة وقديمة بالنظر الى اهل الاقتصاد نظرة من يظن بهم اهل اخذ وعطاء لا تهمهم الأ المادة ولا شأن لهم في الرقي الاجتماعي الأما يعود عليهم من الار باح . فلجلاء هذا الوهم من صوب ولنقرير الحقيقة من صوب آخر رأيت ان انقدم الى العالمين الفاضلين صاحبي المقتطف لاتخذ من عيد المقتطف الخمسيني فوصة لتبديد ما رسخ في الاذهان وتوارثه الشرقيون عمن سلف منذ اجيال من ان الاقتصاد كالادب هو حجر في اساس الهيئة الاجتماعية يجب احلاله محله من الاحترام كانحل الادب من التجلة والاكوام

اجمع الكثيرون على ترجمة كلمة الادب بانة الشامل لمختلف العلوم من لغة ونثر وشعو وما ينضوي تحتها من تاريخ وعلم الاجتماع وفاتهم ان كلمة الاقتصاد اليوم تشمل كل صناعة وزراعة وتجارة فينضوي تحتها كلما نتمتع به من اختراع واكتشاف بفيد الاجتماع وان اهل الاقتصاد كاهل الادب لهم نصيبهم في الحياة وفي خدمة الرقي فكان لهم حقهم من ايفاء بعض ما في اعناقهم من دين الى المقتطف الاغركان يمثلوا في حفلته الكبرى و يقولوا كلمتهم فيه لان المقتطف كان المجلة الاولى التي خصت الزراعة والصناعة والتجارة بابواب نشرت فيها ما نور الاذهان وافاد المجموع

علَّ عنابي هذا لا يحمل على غير محمله من الاخلاص وعساه بكون منها للخواطر فيكون المقتطف ايضاً وسيلة نشره فانه أن فاتنا الاشتراك في حفلته وحرمنا من ايفاء دين علينا له في حفلة الاوبرا فإتفتنا صفحاته فلنتقدم الى اقطاب العلم صاحبيه الفاضلين فنسجل لهم الفضل على الاقتصاد كما لهم الفضل على العلم والادب وان نسأل اللهان يمد بحياتهما وان يجعل من المقتطف الروضة الدانية القطوف ما تعاقب الملوان ونطق بالضاد انسان اسكندرية



### سير اللغة العربية في الهند

محترمتي مي : تشرفت بخطابك الكريم في ١٦ يناير ، لقترحين فيهِ ان ارسل مقالة عن سير اللغة العربية بين بني بلادناكي تنوب عن اشتراكي في الاحلفاء الادبي الجليل الذي سينعقد لكافة من ينطق بالعربية بيو بيل المقتطف الذهبي فحبًا وكرامة

واني مع حرماني الوسائل المتوفرة لهذه الصناعة وقصور باعي في الاساليب الكتابية الحديثة ، لم اتجاسر على تلبية دعوتك بتقديم هذه الحجالة الأسمماً لما اشرت وطاعة لما امرت « والامر فوق الادب » كأني بك تسألين اللغة العربية عن مكانتها بين اخواننا في الهند فهي تجيب على لساني :

يا أيها الذين قمتم للاحنفاء بيوبيل المقتطف الذهبي، وحضرتم لتقدير آثاره العلمية منذ نصف قرن هنيئًا لكم ما تعملون ، اشكر سعيكم شكر من يحسن اليه وادعو الله ان يجعل مجهودكم مشكورًا ، واطال بقاء كم لتدوموا جاهدين في سبيل صيانتي وارئقائي . واما انا في هذه الاكناف من الهند فقد ابتليت بحمى التقهقر منذ زمان، اصفر لوني بعد ماكان احمر قانيًا يسر الناظرين ، وهت قواي ووهنت مني العظام حتى عدت نخيلة الجسم ضئيلة الروح اتمثل بقول القائل :

ولو قلم القيت في شق رأسهِ منالسقم ما غيرت من خطكات أصبحت ُ غريبة بين اقاربي، انكر معرفتي عرفائي فجعلت احن ُ الى اهلي واوطاني فياليت شعري هل ابيتن ليلة بواد وحولي اذخر وجليل

اعواني وانصاري : يعلم كل منكم انني ترعرعت بين الهة امية لم تحلم بالحضارة والتمدن قروناً عديدة حتى جاءهم من انقذهم و بني النوع البشري من هوة الشقاء الى محجة السعادة، فاهتدوا بهديه وسلكوا مسالك الرقي الى ان بلغوا ذروة المجد، تحركوا بعد ان كانوا جامدين ، تعرفوا بعد ما كانوا خاملين ، فخرجوا وخرجت معهم على ظهور الخيل واسنمة الابل ، على اسنة الرماح وظبات السيوف ، يجوبون بي النفار والمهامه والسهول والجبال حتى وصلت بهم الى ما وصلوا وكان من امري ماكان

اجل انني استوطنت سورية ومصر وافريقيا بارجائها الواسعة ، جريت في عروق ابنائها مجرى الدم لا يمكن ان افارقهم او يفارقوني ما دمنا في قيد الحياة ، تعسة كانت تلك

الحياة او طيبة . وكذلك لن انسى معروف ايران ما دمت عائشة اتمتع بمرافق الحيوة فقد رحب بي حينا وطئت تربته ، واحلني محل السواد في العين والسو بدا في القلب ، وما زلت عنده في حفاوة واكرام اجد واجتهد لاختراق الحدود حتى اشرفت على جبال الهند وهضياته فولجت هذه الارض بعد ماكابدت واصحابي من آلام ما تضيق عن احصائه اسفار ضخام

طاب ثرى الذي حملني الى الهند فقد كان رجلاً شغوقاً بالعلم والادب كثير الهمم في نشر المعارف والعلوم مع بسالته فرآه الناس مرة في الوغى ومعاركها يفتخر ويقول : ور يحانتي رمحي وكاسات مجلسي حجاج سادات حراص على المجد ولي كل يوم من اعاد على الثرى نقوش دم تغني الندامي على الورد واخرى بين العلماء والادباء والشعراء والكتّاب ، يعززهم و يقدر مساعيهم فلا انسى من اعيان دولته الاسفرائيني والميمندي ، والناصحي ، والصعاوكي، والثعلبي، والبيروني (١) وكيف انسى عمود بنائي وسقوف داري

جاء بي هذا الرجل الجرئ الغيور الى هذا الملك و بيده سيف مسلول ، حتى خمدت النار فاغمده وابدله بالكتب وكذلك دأب الفاتحين من المسلمين يأتون بالسيوف والاسنان و يحكثون بالعلوم والمعارف ، نع اغمد سيفة واخذ القلم والقرطاس وكتب لي الاذت لافرش سكة حديدي وابني محطاتي ، اشتغلت بامري وخلف من بعده ملوك مكنوني لاتساع حدودي وتشعب سبلي ، الى كل جانب من الجهات ، فانتشرت في الولايات والامارات طولاً وعرضاً ولو لم نكن اختي الفارسية شريكة سفري هذا لاحطت كل مكان ، مع ذلك كنت عزيزة لديهم محببة فيهم وما ظنك بعزتي وقد كنت لسات الحكومة وقلم الادارة في غزنين رغم انف اللغة الاهلية (الفارسية)

<sup>(1)</sup> هو ابو المياس الاسفرائيني الكاتب الشهير. هو شمس الدين ابو القاسم احمد بن حسن الميمندي . وزيره هو الامام ابو محمد عبد الله حسين الناصحي امام التفسير والحديث والفقه المتوفي سنة ٤٤٤ في فرخ تهار . هو الامام ابو الطيب سهيل بن سليمان الصماوكي امام التفسير والحديث والفقه والكلام والادب المتوفي سنة ٤٠٤ في نيشابور. هو الامام ابو المنصور عبد الملك محمد بن اسمعيل الثملي اكبر المصنفين في عهده في التاريخ والادب المتوفي سنة ٣٩٩ في غزنين من كتبه المطائف الممارف سحر البلاغة فقه اللغة النهاية في الكتابة كتاب القرى بتيمة الدهر . هو المكيم ابو ريحان محمد بن احمد البيروفي المؤرخ الشهير المتوفي سنة ٤٤٠ في غزنين

لا يخفى انهُ لم تكن الابنية المخصوصة لقيامي كهذه الايام الأبعدعهد بعيد ، فتوليت الجوامع ( المساجد) وافنيتها ، ومكثت في البقاع الخيرية ، والمقابر من السلاطين والامراء و بيوتات العلماء الاجلاء ولما انتقات الدولة الغزنوية الى الغورية اخذت بعض الابنية المخصوصة سكنى لنفسي ، ثم ارثقيت في ذلك عهداً بعد عهد

يضيق نطاق الطروس عن سرد المعاهد والمدارس المنبثة في طول البلاد الهندية لذلك اضرب عنها الذكر صفحًا غير ان آتي على اهم المراكز العلية تعلياً ونظماً ، فهذه الاماكن كانت أكبر محطاتي فيها في الماضي

احجیر، دهلی ، پنجاب ، آگره ، فقیور ، متهرا ، بدیوان ، دارانگر، رام پور ، شاه جهان پور ، بریلی ، سهالی ، لکهنو ، دیوا ، جائس ، کو پا مئو ، بلگرام ، فتح گد، فرخ آباد ، جونپور ، مسجد اثاله، بنارس ، اعظم کده ، غازی پور، داناپور، خانقاه پهلواری ، پنه ، بنگال ، دهاکه ، مرشد آباد بوهار (۱)

هذا وكثير من القرى والوف من العلماء والفضلاء الذين ضحوا حياتهم في سبيل نشر المعارف والعلوم بالدرس والتدريس والتصنيف والتأليف لا اذكرهم فبذكرهم يذوب فوادي رحمة الله عليهم

#### 本本本

رميت ليلتي المقمرة بالمحاق، تراكمت غيوم الجهل على سمائي الصاحية ، فنضب مائي ، وذهب روائي ، وجعلت اللغات الوطنية تستعيد ما استوليت على بقاعها من جهة واللغة الانجليزية من اخرى ، فصرت بين لغتين قويتين احداها بعامل الوطن ، والثانية بدافع الاستخدام في الحكومة ، صمت الآذان عن سماع صوتي ، وبكمت الالسن عن النطق بكاتي ، وضاقت على الارض بما رحبت فانزويت الى حجرات ضيقة مظلة ودور خيرية للدارس العربية وجلست منعزلة في بطون الكتب المدرسية لا ابرز الأعند ما يقرأ التليذ على استاذه على كره من نفسه يدحرج كماتي العذبة الرنانة كجلمود صخر حطه السيل من على استاذه على كره من نفسه يدحرج كماتي العذبة الرنانة كلمود صخر حطه السيل من على وزادت الاجنبية بلة بما اعرض فحول العلماء عني ، وتجنب التلاميذ عني اوات دروسهم فقد مالوا الى العلوم المنطقية وغيرها ، فكانوا كمن يلفظ اللب و يأكل القشر ، دروسهم فقد مالوا الى العلوم المنطقية وغيرها ، فكانوا كمن يلفظ اللب و يأكل القشر ،

<sup>(</sup>١) مأخوذ من مجلة معارف

ولم يعملوا ان من لم يكترث لي ولم يعتن بشأني لا بِبلغ شأو النابغين البارعين في علوم التفسير والحديث والفقه

حسرة على ما فعلوا فقد حدث فيهم كل شيء سوى استعداد لسلوك مسالك الاسلاف مسالك النجاح والسعادة ، واين السعادة من الذين نبذوا لغة دينهم وراء ظهورهم لا يلقون عليها ولا نظرة غافل ، وقد كنت مجاهرة لهم قول الحماسي

ستقطع في الدنيا اذا ما قطعتني بمينك فانظر اي كفت تبدل

منهم رجال زعموا انني جافة ليس عندي ما يقضي اوطارهم فهجروني وذهبوا الى تليذي ( الغرب ) واتوا من عنده ما اتوا ، لست الومهم ورود المنهل الغربي ، فحسناً فعلوا ولكن يسوثني ما اساؤا الظن بي ، يا حبذا لو رضوا ان يتخذوني وسيلة قو ية عاملة في تآذر شعوب الشرق وتلاحمهم بعضهم على بعض ، وما احوجهم الى مثلي من الوسائل في حياتهم الحاضرة وهم واقعون امام تيار الغرب ولو انهم فعلوا ما يوعظون به

وهاك رجال آخرون في المدارس العربية ابوا السيسكوا في التعليم الأمسكا عقيمًا قديمًا لا يريدون ان يلتفتوا بمنة ولا يسرة ، فهم مكبون اناء الليل واطراف النهار على التدريس حسب نصاب التعليم الذي يمكن ان يكون وفق ظروف من مضوا قبلها بثلثة او اربعة قرون اما طبق حالتنا الراهنة فكلا ، لا يعتنون بالتاريخ والجغرافية من العلوم العصرية بشيء فلا يستطيع الجهور السينتفع بسهرهم والسعي وراء غايتهم المنشودة فيسيئون الظن بهم والحق مع الجهور ، فكيف يرغب الناس في تحصيل لغة يضيع لها الطالب عشر سنوات من عمرو ثم يتخرج وهو لا يوافق مباديء العصر الحاضر، فحسئولية مديري المدارس المربية في اهمال اللغة المربية اعظم من مسئولية المتجوجين

نع احس منذ سنوات ما يسرني شيئًا فاسمع المصلح يقول امام الامة

« أن من اقدم الواجبات علينا ان نخدم لغتنا ( اردو ) ولكن من الذي يستطيع ان يخدمها ? الذي يحسن العربية ، فان في لغتنا يستعمل من الكمات العربية العذبة خمس وسبعون كلة في المائة »

ارى المدرسة العربية ( ديو بند ) التي هي مكاث الازهر للهند ، قد تحركت ، والندوة ( لكنو ) تمشى الهو ينا وراء تكريمي واجلالي

واثمن مجهود بذل في سبيل احيائي هو ما قام بهِ فقيد اللغة العربية في الهند خاتم

النحاة واللغو بين الامام ابو الحسن احمد بن علي النقوي البوفالي المتوفى اواخر سنة ١٣٤٠ صاحب اسفار في اللغة والادب ، من احسنها المبتكر، وقد نفخ روح النشاط العلي في النشء الحديث، وتخرج عليه جماعة منهم استاذي الاجل الشيخ ابو عامم عبد الحليم الصدبتي دام بقاؤه منجد واجتهد وكثر حماة العربية في هذه الدبار جزاء الله عني وعن الناطقين بالضاد خير جزاء

انظر الى بعض الافراد ومنهم ابو الوفا عبد الحميد النعاني كاتب السطور يلفتون انظار الاخوان اليَّ و يخطبون في نأيهم بما يأتي

«ايها الاخوان لا يخنى عليكم ان اللغة العربية لغة علية دينية لجيع الاقوام المسلمة المنبثة على وجه الارض وان وطننا الهند يجمع من نفوس الامة خمسة وسبعين مليونًا ، وقد كثرت المجلات والجرائد باللغة الاردية حسب ما اقتضت الضرورة العصرية حتى ذاعت في البلدان وعمت القرى ولكن عجبًا لا بل اسفًا على انه لم تنشر مجلة او جويدة باللغة العربية فينا ، وهذه الاوربا والروسيا واميريكا واليابان ، والصين والجاوا تنشر من عواصمها و بلادها جرائد ومجلات باللغة العربية ونعلم حقًا ان مسلمي اكثر هاتيك الدول اقل منا عدداً وفي الهند عدد من يعرف اللغة العربية حق معرفتها من اعيان الفضلاء ونوابغ التلامذة المخرجين من المدارس الاهلية اكثر من ان يحصى ، ولكنهم لم يلتفتوا اليها ولم يعتنوا بشأنها واهملوها كل الاهمال وصار ذلك سببًا لقلة رغبة القوم فيها حتى نخاف عليها يعتنوا بشأنها والأممس آثارها وتجهل معالمها » (١)

فهذه الافكار في الافراد ستذهب بي الى مستقبل سعيد ان شاء ربي وفي الختام ادعو الله ان يوفق هو الكلم الله مقتاً ان يقولوا الدعو الله ان يوفق هو الاعاد الله الفراد ان يفعلوا ما يقولون والفت انظاركم ايها المصريون والسوريون وسائر الناطقين بالضاد ان لا تعفلوا اخوانكم في الهند من الذين يعتنون باللغة العربية

ابو الوفا عبد الحميد النعاني ناظم « دائرة ادبية » ماليكاون ، الهند

<sup>(</sup>١) مأخوذ من افكار سيدي المحترم عبد الحليم الصديق دام بقاء

## الشخصية وراء المساعي

بمناسبة يوبيل المقتطف الذهبي

خمسون عاماً توالت ، ما اطولها ؟ كم طوت من الحوادث والعبَر ؟ . من حروب واو بئة ، من اكتشافات واختراعات، من تطورات وانقلابات، كم ولد في خلالها وكم مات؟ بل كم مسعى نجح وكم حبط ؟ . هل من يجصي ماجريات نصف قرن ؟

في كلّ تلك المدة الطو بلة كان قلم يجري بيد شاب جميل . اكتهل الرجل ثم شاخ ولا يزال ، في الشيخوخة كما كان في عهد الشباب ، مكبًا على عمل يحسبه غرض الحياة . فقضى خمسين عامًا ، ليلها ونهارها ، حرها وبردها ، يترجم ، ويكتب ، و يجمع و يقابل، و يراجع ، ويصحح ، و ببيض . فاصدر في خمسين عامًا ستمئة عدد من مجلته ، في سبعة وستين مجلداً ، فيها خمسون الف صفحة

هذا هو كاتب المقتطف

لم يسبقُ للامةُ العربية احنفال كهذا . اذ لم يسبق لها فوز كهذا ، في مسعى كهذا ، بهمة كهذه ، واحوال كهذه

صدر العدد الاول من مجلة المقتطف الغراء في ايار ( مايو ) سنة ١٨٧٦ بقلم المعلمين يعقوب صروف وفارس نمر ، في الكاية السورية الانجيلية في بيروت .وهي اليوم الجامعة الاميركية ، وصاحبا المقتطف هما اليوم الدكتوران «صروف ونمر» دكتوران في الفلسفة ولما اكملت المحلة خمسين عاماً ، قام ابناء العربية في القطرين السوري والمصري ،

يشد ازرهما الادباء والعلماء في كل انحاء المهجر، بحفلة يوبيل المقتطف الذهبي

وليست هذه النهضة ، لهذا اليو بيل ، الأ مظهر طبيعي نتجلى فيهِ حياة جديدة في هذه الامة المحبو بة . فبورك فيها فكرة لم يرسمها الأ رائع الحكمة على اقدس القلوب

هل اصاب المقتطف في ارائهِ العلمية او اخطأ ؟

وهل شفَّت حساباتهُ المالية عن ربج او عن خسارة ؟

وهل ضارعت ادارته وعماله مستواه الادبي او كانت دون ذلك ؟

وهل كانت منزلتهُ في القلوب معادلة للحكمة البارزة في تأليفهِ ،او اكثر ، او اقل ؟ تلك مسائل لا يتناولها قلمي . انما احصر نظري في نقطة واحدة هي : —

الشخصية وراء المحلة

وراء كل عمل شخصية ، تبرزه ُ فيعلنها ، فلتجلى به و به لقاس . فكل ما في مجلة المقتطف من المعاني والاسرار ، من تأليف وترجمة ، من علم وصناعة ، وادب و بيان ، وفلسفة وفن ، وفي كل ما لابسها من نجاح وشهرة وانتشار ، وكل ما رافقها من تطور وتكيف . في كل ذلك نرى :

شخصية بارزة لتجلى للعيان

وقد رأينا تلك الشخصية مكشوفة . عارية . كثاثيل المتاحف الفنيَّة . واضحة كالياذة هوميرس . ولم نُتجلى لناكوامض البرق ولا بدت بمقالة ، او بعدد من اعداد المجلة ، ولا باعداد مجلد واحد ، ولا بجلدات بضع سنين ، بل بكل كلة ، في كل سطر في كل عدد ، في كل مجلد — مدة خمسين عامًا — فذلك الكشف هو غاية في الوضوح ولا مزيد على بيانه

يساس هذا الكون بقوة روحية ، لا نراها ولكننا نفهمها بآ ثارها . وليست القوى المتوزعة ، في ما نسميه شخصيات ، الآ اثارها وفروعها . وليس في الفرع ما ليس في الاصل . فتلك القوة عاقلة حكيمة هندسية . وذلك الترابط السرمدي المكين بين اشتات الكائنات يفرض عليها ان نتمشي على سنن واحد ، نتوارثه الاحقاب عن الاحقاب وتبرزه المجالي . فتجري كل مجالي الوجود على السنن القديم القويم النافذ . و بحسبه تدور الاقمار حول السيارات . وهذه حول شموسها وتلك حول المراكز في دوائرها —كل في فلك — على كيفية مقررة ونظام ثابت . ولها في حركاتها لحن موسيقي سرمدي محمه هيغل ، وهام به سقراط ، ورقص عليه دي كارت

هي الطبيعة ، وهي الحياة ، وهي سلسلة النشوء المجهولة الطرفين اولها في الله وآخرها ان ملكوت الله واحد . وشرائعة ثابتة ، ولن تجد لسنة الله تبديلا ، فكل مسعى هو هو بالحقيقة مظهر شخصيَّة . بل هو مقياس تلك الشخصية وحاجبها . وليس تاريخ الدهور الا منحفًا تعرض فيه شخصيات بارزة . تجلَّت في الاحقاب بمساعيها ككولمبوس بكشفه العالم الجديد ، وهوميرس باشعاره الخالدات ، وافلاطون بمثله السرمدية ، ولنكان بتحريره المجديد ، كنفوشوس ، بوذه ، زرادشت ، ارسطوطاليس ، شارلمان ، لوثر ، غوتمبرغ ، باستور جنر ، اديسن ، كوخ ، ليستر ، مركوني ، واط ، باكون ، دارون ، واخوان هو الاع كثر

ولم يكن القلمُ بيد الدكتور صروف ، الاكريشة انجلو رسم بها لللاً — في خلال خمسين سنة — شخصية بارزة .هي

#### شخصيَّة الدكمتور صرُّوف

رسمة بقله

لقد كان القلم آلة تحرّ كما يده ُ وكانت يدهُ آلةً يحركها دماغه ُ وكان دماغه ُ آلةً اثّرت بها نفسهُ وهل تلك النفسِ الأَّ مجلى قوة اعمق واوسع سلطاناً

امام تلك القوة اقف خاشما

لقد كان المقتطف شهد عسل بدون أشواك . واذا كان هنالك من يستطيع ان يكذّب الشاعر العربي القائل «ولا بدّ دون الشهد من ابر النحل» فذلك الواحد هو ولا شك المقتطف لائة شهد عسل بدون « ابر النحل »

قرأنا المقتطف خمسين عامًا فلم نرَ فيهِ افتئاتِ على شخصية ، اوطائفة ، او امة . لم نقف فيهِ على تمزيق عرض ، ولا على تعرُّض لشخصية . على انهُ ابدى في خدمة العلم من الجرأة والشجاعة الادبية ، في التمرُّد على التقاليد ما لم يحلم بهِ ابناء الشرق ولاالعربية احجالاً

لا تنكر المربية فضل المقتطف عليها . فقد طوق جيدها بالمفاخر والامجاد. واولاها مقامًا رفيعًا . وفتح امامها ابوابًا كانت من قبل موصدة . وهي ولا شك توَّدي الى مغاني الارثقاء . وامدَّها بما تهواهُ نفسها في يقظتها وتعتمد عليهِ وتستند اليهِ في نهضتها

فاهنيُّ الامة بهِ · واهنئهُ بها . وارى ان امة تبرز مثل المقتطف لجديرة بالحياة . ان امة تحتفل بهِ هي اهل لكل كرامة

> فبورك فيك من امة و بورك فيك من مقتطف و بورك فيك من مقتطف

بيروت حنا خباز

-++++-

#### تحية المقتطف

#### في عيده ِ الخمسيني

اروضة انس حيّاها الندى فابتسمت ثفور ازهارها وشدت على منابر افنانها مغر دات اطيارها . ام ميالا اسفرت الهارها. فاضاءت الآفاق انوارها . ام هي حفلة باهرة جمعت من اكابر العلماء وافاضل الادباء من اعتلوا في فنون البلاغة والبيان غارب الجوزا. فمن لي ببراعة تنقاد في اعنتي لمباراة هذه الكواكب وهي في ارفع منزل . واين الثريا من الثري والسماك الرامح من السماك الاعزل . بيد النخير الكلام ما اوحاه الجنان ، وتأثر به الوجدان ، فنطق به اللسان ، وان لم يسعده البيان . وهذه فرصة سمحت بها مسعدات الدهر ، من حسنة وحسنات هذا العصر · فرأيت ان انتهزها لا عرب عمًّا اكنه الفواد المحائم التهافي والولاء . واضم صوتي الى صوت اولئك الاعلام في اهدائه آيات التهافي والثناء

#### \*\*\*

اما بعد فهن نتبع سبر الحضارة في العصور الاولى رأّى انها نشأت في بقعتين بل جنتين انبتهما مبدع الكون في احسن بقاع الارض خصباً ونما" واطيبها هوا واعذبها ما واكلها بها وروا ووهبهما ما لم يهبه الهيرها من المزايا والصفات . اعني بهما وادي النيل ووادي الغرات . وقد دأت الانباه وشهدت المعالم والآثار ان اول من اقتبسانوار تلك الحضارة ورفع منارها في جميع الآفاق انما هم الفينيقيون ،اولئك القوم الميامين الذين فاقوا ام الارض طراً في العزم والهمة والاقدام فجابوا الاقطار وملكوا اعنة الجاركا تشهد بذلك اثارهم الخالدة وماكان لهم من المراكز الثجارية والمستعمرات العظيمة في الشرق والغرب ،ولم نقف همتهم عند حد السيادة على الجار والاستثنار بالتجارة والاستعار ونشر اعلام المعارف التي اقتبسوا انوارها في طيبة وممنيس و بابل واشور بل صرفوا العناية الى استجلاء الحقائق العلية وكشف غوامضها ومكنوناتها فادًى بهم البحث والاستقراء الى مكتشفات جليلة في جميع العلوم والفنون ، وخلاصة القول ان الفينيقيين والاستقراء الى مكتشفات جليلة في جميع العلوم والفنون ، وخلاصة القول ان الفينيقيين كانوا هداة الام واركان الحضارة في العصور الاولى كاكان العرب أول من قام في

العصور الوسطى باحياء علوم اليونان والرومان بعد انهُ سحب الدهر عليها ذيل العفاءوبقيت قرونًا عديدة في طيّ الخفاء

\*\*\*

دار الزمان دورته فافلت بدور العلم في الشرق واسفرت في آفاق الغرب، ولبث الشرق احقاباً طوالاً وهو في سبات وخمود الى ان أتيج له ان ينهض من كبوته و يستيقظ من غفلته ، فابى الله الا أن تكون نهضته الاخبرة في مهد الحضارة الاولى اي مصر وفي مبعثها الثاني اي فينيقية . ولا عجب في ذلك فالزمان معاد معنوي لانه بعيد الحوادث

كا حدثت ، و ينشر اهلها وقد ذهبت اثارهم وعفت

ولما كان العلم اس الحضارة وسر عظمة الام وكان لا بد له من رسل يقومون بدعوته ونشر الويته ، ظهر في مها فينيقية كوكب جاب الآفاق الشرقية ثم استقر به المقام في مهد الحضارة الاولى ، فكان مناراً استضاء به ابنا الشرق، ومراة تجلت لهم فيها غرائب الغرب وعجائب العصر مذا هو المقتطف الذي قضى خمسين عاماً وهو يجاهد في سبيل العلم حق الجهاد ، وينشر من فرائد فوائده ما تحلّى به جيد الناطقين بالضاد في مبيل العلم حق الجهاد ، ولا ازيدنكم على به ، وهو اكبر اركان النهضة العلمية والحركة الفكر بة التي نما غرسها في رياض الكلية الاميركية بسورية فاينعت ثمارها ودنت قطوفها بهمة اولئك الاعلام الذين تخرجوا في ذلك العهد الزاهر كاكان الفضل في نهضة مصر الاخيرة لرجال البعثة العلمية الاولى الذين جنوا ثمار الممارف في اشهر المعاهد باور با في عهد محيي رسوم الحضارة في وادي النيل رأس الدولة العلوية ، ادام الله عزها واجلالها وابّد باليمن والتوفيق اعمالها

本本本

اسفرت بدور هذه النهضة المباركة في مصر وسورية في آن واحد فكا نما قدر لهذين القطرين ان يتآخيا و يتحدا في جميع الحوادث التاريخية والاحوال العمرانية من اقدم ازمنة التاريخ الى هذا العهد . فمن تصفّح تاريخهما ونتبع ما وقع فيهما من الحوادث تبين له أن كل من تولَّى زمام الحكم في احدهما طبحت انظاره الى امتلاك القطر الآخر . وحسبنا شاهداً في العصور الخالية حروب تحوتمس الثالث من ملوك الدولة الفرعونية الثامنة عشرة ورعمسيس الثاني المعروف بسيزوستريس من ملوك الدولة الناسعة عشرة وهو الذي عقدمع امير الحثيين تلك المعاهدة التاريخية الشهيرة المبنية على دعائم الصداقة والولاء . وهي اول

معاهدة عُقدت بين اعرق الام في القدم . وكذلك كان شأن كل من استولى على مصر بعد الفراعنة من ملوك الفرس واليونان والرومان ومن الخلفاء والسلاطين وامراء الماليك الى عهد بونابرت ومحمد علي باشا الكبير ، فقد سعى كل منهم لاحكام الصلة ببن القطرين بضم صور بة الى مكة . فكان هذان القطران في كل عصر بمثابة بلد واحد تحفق عليها راية واحدة وسبب ذلك موقعهما الجغرافي فعا ملتتى القارات الثلاث والطريق الموصل الى اعظم المالكالقديمة ، وتجمعها فوق المميزات الطبيعية جامعة الجوار والعادات ورابطة الله التي هي اقوى عامل في وجود العصبيات واستحكام عرى الائتلاف والاتحاد وهي اللغة التي هي اقوى عامل في وجود العصبيات واستحكام عرى الائتلاف والاتحاد وهي اعرف الماعم ونباينت ملهم ونحلهم ، ولله اعرف الكبير حافظ ابرهيم حيث قال :

ولا نحوًل عن مغناها الادبُ وان سألت عن الآباء فالعربُ تلك القرابة ُ لم يُقطع لها سببُ بانت لها راسيات الشام تضطربُ اجابة في ذرى لبنان منتحبُ

خدران للضاد لم تهنك ستورها امُّ اللغاتِ غداهَ الفخو المهما ايرَ غبان عن الحسني وبينها اذا المّت بوادي النيل نازلةُ وان دعا في ثرى الاهرام ذو أَلم

\*\*\*

انني لست في موقف المو رخ لاسرد تاريخ هذين القطرين وما تجمعهما من الروابط والصلات وانما اردت بهذه المقدمة ان ابين ما كان لها من الاثر في النهضة العلية الاخيرة وما للقنطف من الفضل في رفع منارها في جميع اقطار الشرق، وحسبنا شهادة كبار العلماء وعظاء الرجال الذين قدروه مقدره وفوه مقسطه من المدح والثناء واجتزئ هنا بحكمة للعلامة الكبير والفيلسوف الشهير الدكتور كرنيليوس ثانديك قال رحمه الله: هو الجريدة العلمة التي انشئت في العصر الحديث وان كثرت بعده الجرائد العلمية فهو بسبق حائز تفضيلاً والفضل للمتقدم » بيدان المقتطف، فوق ما له من فضل السبق كما قال هذا العلامة الجليل، فقد جمع من فرائد الفوائد ما لم يجتمع في غيره من المجلات العلمية اروني مجلة غير المقتطف حوت من افانين الفنون والعاوم كل ثمرة يافعة فهو بحر وانحوا ميحد فيه كل طالب ما ببتغيه من المآرب والرغائب. وان كان المقتطف شيخ المجلات العلمية فهو فتاها الذي لم ينض الزمن عنه النشارة والشباب اذ كما مرت عليه الشهور والاعوام فهو فتاها الذي لم ينض الفنون والمعارف واتي في كل فوع منها بالغرائب والطرائف. ومن اتسع نطاق ابجائه في الفنون والمعارف واتي في كل فوع منها بالغرائب والطرائف. ومن السع نطاق البحائه في الفنون والمعارف واتي في كل فوع منها بالغرائب والطرائف. ومن

الادلة على ما لهذ الروض الناضر من المنزلة الرفيعة في عالم العلم والادب ذلك الاقبال العظيم على اجتناء ثماره فسارت شهرته سير الشمس في الآفاق و بلغ شأواً لم تباخه مجلة علية عربية في الشرق والغرب على الاطلاق. وكم لصاحبيه الفاضلين من اعمال جليلة تضيق عن تعدادها دائرة الممممال فلا غرواً اذا قام اليوم ابناء الشرق بتكريمهما افراراً بما لها في خدمة العلم من الايادي البيضاء والمآثر الغراء

\*\*\*

ان تكويم عظاء الرجال ليس من السنن الحديثة والمبتكرات العصرية بل هي عادة ورى عليها المتقدمون ونسج على منوالهم فيها المتأخرون . فكان قدماء المصريين والهنود والغوس واليونان والرومان والعرب يحنفلون بتكريم من نبغ فيهم من الرجال. ناهيك بتلك المجامع الحافلة التي كانت نقام في امهات المدن اليونانية للساجلات الرياضية والادبية ، ومن احرز فيها قصب السبق كانوا يتوجونه باكليل الفوز والفخار . وقد بلغ من تعظيم اليونانيين لابطالهم وعظاء رجالهم وشعرائهم انهم اقاموا لهم الانصاب والتاثيل ورفعوهم اليونانيين لابطالهم وعظاء رجالهم وشعرائهم انهم اقاموا هم الانصاب والتاثيل ورفعوهم بالاسواق المعبودات وكان للعرب ايام جاهليتهم مثل تلك المجامع وكانت تعرف بالاسواق لانهم كانوا يقيمونها في مواسم الاسواق الكبيرة وكان اشهرها سوق عكاظ بين نخلة والطائف فكان يو مه الشعراء من كل حدب فيتنافسون و يتناشدون . ومن اجمع رو سائ المحفل على علو كعبه واقروا له بالافضلية ارتفع قدره واشتهر اسمه الجمع رو سائ المحفل على علو كعبه واقروا له بالافضلية ارتفع قدره واشتهر اسمه الجمع رو سائه المحفل على علو كعبه واقروا له بالافضلية ارتفع قدره واشتهر اسمه

اما في الاسلام فكان للعلماء والشعراء من الحظوة والكرامة ما لم يسمع بمثله في عصر من العصور ، فكان الملوك والخلفاء يبالغون في اكرامهم ويجزلون لهم العطاء و يقلدونهم اسمى مناصب الدولة

فاذا قمنا اليوم بهذا الاحتفال اقراراً بما لصاحبي المقتطف من المآثر والمفاخر فاننا لم نقم ببعض ماكان يقوم به الاولون لتكريم عظائهم . غير ان لاحتفالنا هذا من الرونق والجلال والمعاني السامية مالم يكن لمثله في عصر من العصور الغابرة فان ما تجلّى فيه من مظاهر السرور والابتهاج وما اهتزت به اسلاك البرق من رسائل التهاني وما جادت به قرائح العماء والادباء من درر المنثور والمنظوم. واقبال الجمعيات والمعاهد العلمية والاندية الادبية على الاشتراك فيه عوما اهدته الجاليات السورية باميركا وغيرها من التحف والهدايا النفيسة لتكون ذكرى للولاء والوفاء ، وتلك الوفود ، وهذا الجمع الحافل ، كل ذلك من اكبر الادلة على ما للقتطف من الشأن العظيم والمكانة الرفيعة في القاوب

وائن كان الاحتفاء بعيده الذهبي الامنية التي طالما خالجت نفس كل منا فان الفضل في تحقيقها لهو لاء الافاضل الكرام والعماء الاعلام اعضاء لجنة الاحتفال وفي مقدمتهم رئيسها الجليل الوزير الخطير صاحب المعالي محمد توفيق رفعت باشا نصير العلم والادب فلهم منا اعظم الشكر واطيب الثناء واخص بالذكر في هذا المقام فخر ربّات الحجال وواسطة عقد الادب والكمال من تعظر بعبير عوارفها كل ناد وحي "، ملكة البلاغة والبيان الآنسة مي و فهي اول من قام بالنداء وبث الدعوة الى هذا الاحتفال الذي انتظم اليوم عقده برعاية صاحب الجلالة فواد الاول ملك مصر المعظم ، ابهج الله ايامة ، ونشر بالعز والتأبيد اعلامة

وفي الختام ارفع آكف الضراعة والدعاء لواهب النم والآلاء ان يجفظ لنا العالمين الفاضلين والاستاذين الجليلين الدكتور يعقوب صرُّوف والدكتور فارس نمو صاحبي المقتطف الاغروان يطيل بقاءها ليشهدا بعد هذا العيد الذهبي العيد المامي ، و يجزيهما على جهادهما في خدمة العلم احسن الجزاء انهُ سميغ الدعاء إ

حبيب غزاله

مصر القاهرة

#### 

# المقتطف واسلوب البحث العلمي

مضى على المقتطف خمسون عاماً خدم فيها العلم والفلسفة واللغة العربية فجاء ثبانة دليلاً صادقًا على ما في نفس الشرقي من قوة ودحض زعماً كان كالمثل جعل جبلتها من ملل ومن كسل. فما المقتطف الأآبة ثباتها و برهان على حقيقة امرها وعما حوتة وتجويه من ذكاء ومقدرة وعظمة ورفعة وعزم

قام المقتطف بخدمات جلى نجو الشرق العربي بعاملاً ثر في حياته الفكرية في نشومها وتطورها وتجددها. فانه ما فتي منذ نشأته ينشر الافكار والمبادئ الفلسفية التي من دأبها تحريك الهمم وايقاظ الذكاء ودفع العقل الى جدارة تبتدع وارادة تعمل ورغبة تستقصي وقد عمم المقتطف فوق كل المبادئ الفلسفية مبدأ النشوء والتحول في تطوره وتجدده منذ عهد لامارك ودارون الى يومناهذا متثبعاً سير المفكرين المتعاقبين الواحد تلو الآخر صعداً على سلم المعرفة والمبيتا للبدأ نفسه . وكان فضله عظيماً ايضاً في تعميم الفلسفة الوضعية المرتكزة على المحسوس والموريدة بالاختبار جرياً وراء العلم الصحيح في تعميم الفلسفة الوضعية المرتكزة على المحسوس والموريدة بالاختبار جرياً وراء العلم الصحيح

اعني العلم العملي القائم على التجربة والامتحان. فكان اول مجلة عربية رفعت النظم العملية والطرق الحديثة الوضعية الى مقامها الرفيع وقو بتها من افكار الشرقيين ليحلوها محل السفسطة الكلامية او التعبيرات الوهمية التي ملأت الصحف والمجلدات العربية منذ افل نجم ابن رشد في الاندلس

مَّمَ مَنْ وَلَيْسَ خَافَ عَلَى احدَّ ان العلم الوضعي كان اساسًا للدنيات الغربية وسببًا ليقظتها من النوم العميق الذي اغرقها فيهِ جهل عمَّر كثيراً حتى ضرب بهِ المثل

فالفلسفة الوضعية المستندة على الادلة العلية المخنبرة تبحث في الحياة وجميع ما في الطبيعة من موجودات بجثا استدلاليا مرتكزاً على الشرائع والسنن والمكتشفات والمخترعات فعي اذا اتت بالقياسات الفرضية لا تأتي بها عن طريق الوهم والتصوف بل تأتي بها موحاة البها من مصادر العلم ومن بنابيعه التي شربت منها ومن الاعماق التي سبرتها فتعمد الى بعض القياسات الفرضية لتدفع العلم الى الامام منبرة سبلاً جديدة تفتحها امامة فيسلكها بدون خوف او وجل

ان هذه الفلسفة الوضعية بنت العلم ودليله في وقت واحد. هذه الفلسفة العلمية التي نشرها المقتطف وعممها في الشرق العربي قد فازت على حكم الاضاليل وعلى غرور الوهم فخفت بسببها غلواء الكلاميين السفسطائيين ونزلت من صمائها تلك العقائد الجامدة المدعية

الحقيقة و بعد ان سادت عصوراً على العقول البشرية حالَّة محل العلم

وماكان الشرق العربي العظيم الخيال باكثر حاجة الى شيء منه الى العلم الحقيق وماكان ليقر به منه الا تلك الفلسفة العلية العصرية التي احاط بها المقتطف احاطة تامة وعممها تعميما شماداً. وماكان سعيه هذا ليقتل فينا غريزة شعرية هي احجل ما في الوجود، او يسود جوهراً هو ابدع ما في النفوس بل ليفصل بين الشعر والعلم و بين الخيال والفكر فصلاً تامًا فيكون لكل مملكته وحدوده . اذكل ما هو ليس بعلم شعر وقد خلط الشرقيون بين الفلسفة والخيال فا جمعوا بين الدين والعلم فاضعفوا الاثنين

فاصحاب المقتطف علاء عملوا وما ملوا وزراع حصدوا تمرات جهودهم وما خسروا فهم وسائر الذين كتبوا في المقتطف منذ خمسين عاماً الى يومنا هذا طلائع عمران عربي واعمدة نهضة باهرة

الاسكندرية الدكتور فريدكساب

# اصحاب المقتطف بعد خمسين سنة

اصبح المقتطف لفظاً مرادقاً للدكتورين صروف ونمر . فاذا ذكركانما ذكرا. ففيهِ الدلالة الواضحة عليهما

 ا - سار المقتطف سيره العلمي بقدم راسخة وقطع شوطة الطويل ومر مخترقاً بيداء الزمن متطوراً طبقاً لعوامل النشوء الى ان بلغ الكمال الممكن ففيه انموذج الحياة النافعة وفي حياته الطويلة المثل الاعلى للثبات والمثابرة

٢ — برز المقتطف لحلبة العلم والشرق يتعثر بشوك الجهل و يرسف بسلاسل التقليد و يتلهى بالآراء القديمة التافهة فاتخذ الحقائق العلمية والفنية الحديثة عن مدنية الغوب والبسها بروداً شرقية ولقنها للعرب تدريجاً وتبلغاً غير ذاهل عن افضل اسلوب يتذرع به مما يأتي بالمنفعة ولا يجلب المضرة فكان المقتطف الاستاذ الاوفى لكل عربي يتلتى عنه العلم على الدوام

وقد تسنى له' تصويَرَ العلوم العصرية اخص منها الطبيعيات بشكل قريب التناول مما غيَّر في عقلية الشرقي واعده ُ لقبول العلوم العصريةوالفنون الحديثة فاصحاب المقتطف اذن اسانذة الشرق لخمسين سنة خلت وسيبقون اسانذتهُ لمدى طويل

٢ — قضت الظروف على الكثيرين من الناطقين بالضاد بالحرمان من ولوج ابواب العلم وجني تماره اللذيذة والارتواء من معينه الصافي لكن بالمقتطف وجدوا مدرسة ثانية فدخلوها آمنين وجنوا من تمارها الدانية وحلوا اجيادهم بدررها الغوالي فالمقتطف اذن مدرسة عمومية لا نقفل ابوابها وروضة لم يغرس فيها الأ اشجار معرفة الخبر وجنة تجري من تحتما الانهار

٣ — سار المقتطف على خطة التمحيص والاختيار بمحص ما يقع تحت نظره وما يرث به من الآراء المتباينة والنظريات المختلفة بيد انه يخنار الافضل و يقدم لقرائه اصحالآراء وارجح النظريات بما يرتأ يه جهابذة العلم واساطين الفلسفة فالمقتطف نقاد على كفه جواهر يخنار منها الجياد

 ٤ - يصح ان يسمَّى المقتطف دائرة معارف فقد تنوعت مباحثهُ وتُعددت مواضيعهُ بحيث يتسنى لكل فردر من افراد الامة العربية انتقاء ما يناسبهُ فالشاعر يجد شعراً والطبيب طبًّا والزارع زراعة وربة البيت تدبير منزلها الى آخر ما هنالك من الابحاث المتنوعة وهذا قلما يتأتى لمجلة واحدة ان تعمم ابحاثها بحيث تستعمل كل مطلب من مطالب الحياة

٥ – مشى المقتطف مع العاوم والفنون مشياً متناسباً فهما استجد في العالمين الاوربي والاميركي من الاختراعات والاكتشافات نقلها حالاً الى الشرق فيستطيع قراؤه متابعة حركة العاوم . ولم يكن ذريعة نقل فحسب بلكان يتحرى فيقبل ما يراه حقا ويرفض ما يراه باطلاً . فائبت حقيقة الفيتامين وابطل نظرية مناجاة الارواح وشرح بناء المادة فذكر الكهارب وعددها ونوعها وازاح الستار عن مبادئ الاشعاع والمخابرات اللاسلكية وبسط نظرية النشوء والارثقاء

آ — يغلب على العقل الشرقي الحيال والعاطفة فاذا كتب اوخطب فانما يأتي خيالاً او عاطفة واما العلم البحت كالدرس والمقابلة والنجر بة والتركيب والتحليل فبعيد عنه في الغالب على ان العلم العملي هو اداة المدنية ومصدر الثروة والقوة وما مدنية الغرب الأقائمة على العلم النظري والعملي معاً اي الطبيعيات والرياضيات والكيمياء والفلك والطب وغير ذلك مما لا يخفى على المتأدبين. فالمقتطف سد هذه الثلة وفتح باب العلم الميحت على مصراعيه ولنعلم انه اذا كان في الحيال لذة فني العلوم الطبيعية غذا الا وقوة وثروة

والظاهر انا الفنا الخيال لانّهُ لا يضطرنا للعناء والصبر والتأمل فامسينا عديمي الثبات ازاء عمل صعب او مشروع خطير فلا نعتم ان نبدأ عملًا الاً ونغادرهُ ناقصًا

وارى ان نتمرن على حب العمل والمثابرة وصرف القوى العقلية بكايتها حتى ننجز عملنا بائقان

فقد حان لنا ان نشتغل—نشتغل كما نختاج اليهِ ويقع عليهِ بصرنا مما في بيوتنا ومخازننا ودور صناعاتنا ما يجري على سطح الغبراء من نتاج الصناعة وما يطير في العواء ويسبح على وجه الماء

 ٧ — اتى المقتطف بالآراء العصرية والنظريات الحديثة التي حسبها البعض عدوًا لدودًا للدين لكنة البسها يزةً لطيفة تسرُّ ولا تسيء ولتنق مع المعتقدات ولا تخالفها

ولم يناد بصوت جهوري بفساد هذا وصحة تلك بل ترك لسان المقال يفصح عن الحقيقة كانما غرضهُ أن الامة تناجي نفسها بنفسها فما ترفضهُ اليوم تدرسهُ وتمحصهُ ثمّ تحققهُ غداً ٨ -- وقد امتاز المقتطف في اساو به الانشائي وهو السهل الممتنع فما هو بالمعقد المكروه ولا بالمبتذل المرذول وعلى الجملة باساو به البليغ الدال على المعاني

اني لا اعرف بالتدقيق عدد مشتركيه ولكن يحق لي ان اخمنهم فاذا فرضنا ان معدل عددهم خلال الخمسين السنة المنصرمة ثلاثة الالف صار بين ايدينا ١٢ × ٠٠ × معدل عددهم خلال الخمسين السنة المنصرمة ثلاثة الالف صار بين ايدينا ١٨٠٠٠ اي حوالي مليوني جزء لتكلم وتخطب وتحدث بجهود اصحابه في القارات الست بين الناطقين بالضاد

فهل بعد ذلك يحتاج اصحاب المقتطف الى تهانئناوالى يسيركلامنا وقد قال امر سن الكاتب الاميركي« ان اعمالكواخلاقك تنادي بصوت جهوري بحيث لا اسمع ماذا لقول»

الدكتور ملحم فريجي بعلبك

-- eak(}+)800--

### الى اصحاب المقتطف

الشمس تضيئنا بنورها وتدفئنا بحرارتها وتسيل علينا الحياة ولكن ما الفائدة بحياة ينقصها جوهرها وما هو هذا الجوهر ?

لشمس فضل على عالمي الحيوان والنبات لان الله خلقها حياة للكون بما جعل فيها من عوامل الحياة فالانسان يستضيء بنورها ويستدفئ بجرارتها وقد جهل الاقدمون سرها فعبدوها اجيالاً حتى انار الله عقل الانسان فعرف سرها بعلم ميزه على سائر المخلوقات وهكذا باشتغاله بموهبة العلم ارئتي عقله فاخترق حجب الطبيعة واستخدم بعض قواها لخدمته والعلم يشحذ العقول فينيرها فكم من امة ارئقت بعلمها وامة هلكت بجهلها فالعلم اذا شمس الحياة ونورها

لقد فكر المفكرون القدماء والمتأخرون الذين خبروا حالـــ العالم واستقصوا سنن الطبيعة ونظام الهيئة الاجتماعية واستقروا اسباب ترقية البلدان واتساع نطاق الحضارة والعمران في كل مكان لايجاد هذا الجوهر او النور فلم يجدوا سوى العلم

وهوُ لاء اجمعوا على ان العلم اعظم ركن في بناء التمدن والمعارف اوثق رباط لحفظ الام وتعزيز شأنها ولذلك عظمت قيمة العلماء عند ارباب العقول واعتبرت الوسائط

التي من شأنهانشر العلوم وتعميم المعارف في البلدان. ولما كان المقتطف خير واسطة لنشر المعارف بين الناطقين بالضاد فلا عجب اذا نال ما نال من رفعة المقام في اعتبار الخاصة والعامة مما والانتشار العظيم في الشرق والغرب اذ له ُ كُلِّ يوم شي ﴿ جديد بما ينشرهُ من الدرر والجواهر العلمية مسبوكة بغاية الائقان مبهلة المأخذ يرتشف منها المطالع فيجد لذة وانتماشًا • واننا نفتخر بان يكون في عالمنا الادبي مثل هذه الحِلة فهي لا نقل شيئًا عن ارقى المحلات الاوربية

وكم يسرني ان اظهر لللاً منزلتهُ السامية في فؤَّادي وسروري ببهجة استهلال عيده السعيد الذهبي نسأله تعالى ان يعيده الماسيًّا بمل. التوفيق في الصحة والعافية

والمداعي المجيدة باذن المولى الكريم

ولا يسعني الأ ان اشكر لاصحابهِ شكراً جميلاً الجهود التي ببذلونها في كل ما يعود نفعه الى الوطن العربي العزيز وخصوصًا لفتح صدر مجلتهم الرحب لنخبة الادباء العبقربين فضلاً عن نشرهم افكار الغربيين واختباراتهم التي نقضي بها حاجاتنا الحاضرة وهذا مما اوجد لهما في عالمي الاجتماع والسياسي المكانة الكبرى

ولا ريب ان ثمار العلوم المفيدة التي تجملها اغصان مجلتهم الغراء لهي جديرة بان يتناولها الاديب بكل احترام ولقدير ومن واجب كل رجل وكل امرأة تلبية الروح التي

تطلب مثل هذا الغذاء لانتعاشها ولنميتها

ولا ريب عندي ان فضلاء الامة العربية الكريمة ونبهاءها تجود قرائحهم اكثر من ذلك وهذا ما استطعت كتابتة بمناسبة اليوبيل الذهبي مع علمي اني لست من فرسان هذا الميدان لولا ان هاتفًا يناديني من بين جنبي قائلاً حي على القيام بالواجب

وفي الختام اسدي جزيل شكري الى حضراتالافاضل القائمين بهذه الحفلة الشائقة اذ عرفوا من كرموا ولا عجب بذلك حيث لا يعرف الفضل الأ ذووهُ ضارعين للولى تعالى ان يحفظ اصحاب المقتطف ويديم علاهم داعين لمجلتهم الرصينة اطراد النجاح والتوقيق المحامى طوابلس – سوريا الدائم والسلام

مصباح توتونجي

### عرفان الجميل

حميل ان تجتمع افراد العائلة حول رب المنزل والاجمل ان يكون الاجتماع لتقدير فضل ولقديم ثناء مكذا يجتمع العلاء والادباء حول شيخ الصحف العربية يجلمعون ليحيوا فيه النبوغ ويقدروا الجهاد يجنمعون حوله وقد مو خسون عاماً على تأسيسه خمسون عاماً فيها كتب ونشر وافاد افاد في كل موضوع كتب فيه واي موضوع لم يشبعهُ بحثًا وتنقيبًا

水水水

تلك هي المكتبة المفيدة الكبيرة مكتبة تضم مجلدات المقتطف الوافرة انها والحق أكبر دائرة معارف عربية فيها المباحث الزراعية والعلمية والفنية وفيها المقالات الادبية والاقتصادية والعمرانية وفيها اجوبة على الوف المسائل المشكلة

本本本

فاذا نحن حيينا المقتطف اليوم او اذا هللنا مع المهللين في عيده ِ الذهبي فانما نخن نجيي النبوغ والعبقرية نحيي صروف الفرح بلقاء تلاميذم ونحبي الفارس الرابض كالنمر ازاء لقلبات السياسة

جميل ان ثقام لكم الحفلات الأكرامية الحفلات التي تدلُّ على ان الشرقي اخذ بقدَّر فضل الشرقي لكن الواجب يقضي ان ينصب لكم في كل بلد تمثال حيثًا انتشر مقتطفكم انتشرت فوائدكم واي بلد لم يدخلهُ مقتطفكم الاغر الزاهر

水水水

اذا قصر القوم عن رفع التماثيل فما ذلك عن اهمال او نقصير بل لان تلك التماثيل تزول بمرور الايام انما لكم في كل صدر تمثال منحوت وفي كل قلب ذكرى لا تمحوها السنون

وديع حنا صاحب مجلة المعارف بيروت

#### -34-5-

### المقتطف في نصف قرن

قابلنا بالتحبيذ والترحيب نداء اللجنة التنفيذية للاحتفاء بيوبيل المقتطف الذهبي بالقاهرة وتنازُل حضرة صاحب جلالة الملك لجعل الحفلة تحت رعايته السامية . فشكرنا للجنة صنيعها وحمدنا لها نقديرها لاعمال العلامتين الكبيرين الدكتورين صروف في ونمي صاحبي المقتطف الذين كان لهما اكبر نصيب في رفع شأن الامة العربية عليًا وادبيًا في نهضتها الفكرية الاخيرة

واذا حاول اهل العلم والادب ان يحنفوا بذلك اليوبيل فقد برهنوا على انهم انما يشعرون بالواجب و يقدسون المبدأ و يطيعون صوت الضمير . اذكان الشعب الذي بني العاملين من ابنائه حقهم و يقدر للنابغين منهم قدرهم لهو شعب عظيم يعرف للعظاء منزلتهم و يقدر لهم مكانتهم

كم كنت اود لدى اطلاعي في الصحف في الايام الاخيرة لو اتبح لي بان احضر فعلاً واشترك مع مواطني في هذا التكريم فالتي ولو كلة صغيرة في تبيان ما للقتطف من فضل عظيم على الناطقين بالضاد المنتشرين في اطراف المعمور سوالا منهم الخاصة او العامة مما

هو معروف ومشهور ولا يحناج الى كبير بحث وعناء على حد قول الشاعر الدن المداح الذار المداد المام ا

ليس يصح في الاذهان شي اذا احناج النهار الى دليل ولكن وان كان بعدي بينعني عن مشاركتهم في ذلك التكريم فانه ليس والحمد لله ليحول دون اظهار شعوري وعواطني نحو صاحبي المقتطف بصفتي من قرائه و بث ما تخالجه نفسي لها من أكرام واجلال عظيمين بارسال هذه الكمة طبقاً لرغبة اللجنة التنفيذية للاحتفاء بهذا اليوبيل

لست بالكاتب النحوير ولا بالشاعر الرقيق المبتكر · ولكن حسبي ان اكون معبراً عن عاطفة صادقة تجول في صميم قلبي وشعور صحيح يتغلغل في صدري · ومتى كان الانسان يعبر في اقواله ِ عن شعوري فكل ما بقوله ' ببدو اذ ذاك مو اثراً واقعاً في الصميم من الافئدة .

يعبر في اقواله عن شعوري فكل ما بقوله ببدواد دات مو تروامه في الميا اعناد بعضهم ان يجعلوا لبعض شو ونهم الخاصة بهم — كالزواج مثلاً — يوبيلاً سواءكان هذا اليو بيل فضيًا ام ذهبيًا ام الماسيًا طبقًا لتقادم التاريخ على ذلك اليوم الذي المختصوا اليو بيل به واقاموا الاحتفال للاجتفاء ونجدهم يدعون ذوبهم واصدقاء هم للاحتفاء بذلك اليو بيل احتفاء خاصًا لا بتعدًى الدائرة التي هو فيها ولا يخرج عما قد رسم له من اثر . ذلك لانه يوبيل خصوصي اقامه ذلك النفر بانفسهم لانفسهم واما احتفاؤنا نحن اليوم بيو بيل المقتطف الذهبي او الخمسيني فانما نحن الداعين اليع ولسنا بالمدعوين! انما نحن الذين دعونا اليه بدافع من انفسنا وليس علينا من رقيب اوحسبب بالمدعوين! دلك الضمير الذي ابى الأ ان بكون حيًا ومعترفًا بالجميل و بعيداً عن ان يغمط حتى من اوقف نفسه وحياته على خدمة امته ورفع مستواها الادبي والاخذ بها الى العلاء في معارج التقدم والرقي

خمسون عاماً يقضيها المقتطف في احياء اللغة العربية وانعاشها والسمو بها الى المكانة العليا التي تستحقها بين اللغات الحية . وغني عن البيان انه لو لم يكن للمقتطف غير هذا الفضل لكفاء به فحراً لانه لا قيام للوطن بغير لغته ولا تضامن الا من تعزيزها ولا حياة الا بحياتها وقد قيل ان اللغة دليل الامة فان كانت مهذبة راقية كانت الامة كذلك اذ ان القوم الراقين يسعون لترقية لغتهم التي بها ينطقون ولترقى برقيهم اذ هي دليلهم وعنوانهم . وها نحن نرى الروح العلية تعود الى جسم الشرق الذي اخذ ينتعش و يتشدد

وفضلاً عما نقدم فان للقنطف عناية خاصة بكل ما تبتكوه ُ قرائح الكتاب و يعر بهُ

كبار الادباء ناهيك عما له ايضاً من ايجاث في الفن والتاريخ والانتقاد والاجتماع والفلسفة الخ حتى اكتسب مقاماً رفيعاً بين المجلات الشرقية والغربية فذاع صيته ومحمت مكانته نقديراً لاعماله الكثيرة النافعة في كل ما يؤول بالخير والبركة للبلاد وابنائها

وفي الواقع ليس في مقدور احد على ما اعتقد ان يصور لصاحبي المقتطف صورة صحيحة . وليس في استطاعتهم كتَّابًا كانوا او شعراء ان يرسموا لنا رسمًا صادقًا من رسوم خدماتهما الطويلة الجليلة . والمقابيس التي يعرفها الناس في قياس قدر الرجال لا يمكن ان نقيس مكانة المحنفل بهما ولا ان تحدد فضلها العميم على الشرق والشرقيين

فاذا نحن قلنا المقتطف فانما نحن نعني به شيخ المجلات علماً ومادة . او هو نجم من نجوم الشرق الوضاءة وشهاب من شهبه النيرة الذي ما زال يشع بضوئه اللامع ونوره الساطع على الادباء والمتأدبين . وهو كذلك ميدان فسيح لاظهار نفثات اقلام كبار العلماء والكتاب المحيدين . وقد يكفيه فحراً انه ما زال حتى الآن في ذيوع وانتشار متتابعين رغماً عن قلة طلاب العلم والادب في بلادنا الشرقية التي ما زالت وباللاسف جاهلة قدر النابغين فينا والمجاهدين

ان خمسين عاماً في حياة الفرد العادي لا تعد شيئًا مذكوراً . فلكم سممنا بمن عاش ضعفي هذه المدة واكثر . ومع ذلك فلم تكن البلاد لتستفيد منهم شيئًا لانهم ان عاشوا فلانفسهم دون سواهم

واماً صاحبي المقتطف المحنفل بهما فقد وقفا حياتهما على خدمة امتها عليًّا وادبيًّا مضحين في ذلك بصحتيهما وراحتيهما . آخذين على عانقيهما مهاجمة التقاليد العتيقة التي لا تزال ترجع بالشرق القهةرى وتشد به إلى اسفل

«عمر الرجال يقاس بالمجد الذي شادوه لا بتقادم الميلاد»

فلا غرو اذاً ان ضم التاريخ الهمي صروف ونمر الي اسماء المصلحين الشرقيبن. ولا غرو ايضاً ان قام كبار رجال العلم والادب من مصربين وسوربين وعراقيبن. الخوا واقاموا لها الحفلات التكريمية وأبانوا لللا محامدهما ومآثرهما ووفوهما حقها وفضلها على المجتمع الانساني من المديج والاطراء إذ كانت حفلات التكريم تشجع العالم النابغ والمهندس العبقري والصحافي القدير والمؤرخ الشهير وتشحذ هم غيرهم من العلماء والشعراء حتى يجذوا حذوهم وينسجوا على منوالهم لينالوا شرف التكريم وخصوصاً ان اقامة الحفلات

التكريمية لمثل هوُّ لاء النوابغ من العوامل الجديدة في شرقنا الناهض ومن العوامل التي يجب ان تسري في الشرق وتع كل الطبقات

ماذا اقول اكثر من هذا ؟ اقسم اني عاجز عن ان افي المقتطف وصاحبيه حقها من الثناء والشكران . ذانك الرجلان الفاضلان اللذان اقل ما يقال عنهما كوكبان زاهران في مهاء العلم والسياسة ونجمان ساطعان في بيداء المعارف والادب

واني مهما اتيت على وصف حياتهما الحافلتين بكل ما يسمو بهما الى الملا فاني اجد نفسي من العاجزين . وانهُ ليكفيني عزاء ان ارى سواي خائضًا مجال البحث في سيرتهما وتناول فضلهما «ذلك فضل الله يؤتيهِ من يشاء والله ذو الفضل العظيم »

و بعد فان الجهود التي نقوم بها مجلة المقتطف والخدمات التي تُسديها الى الشرق عموماً تعد من اكبر دواعي الزهو والاعجاب لصاحبيه الذين سيسجل لها التاريخ اعمالها بمداد من النور وسيحفظ فضلها سنة بعد سنة وجيلاً بعد جيل وهكذا الى تفنى الارض ومن عليها ولا ببق غير وجه ربك ذي الجلال والاكرام

وانهُ لا يسعني ان اختم كلامي هذا من دون ان المع بكمة اخرى صغيرة الى تلك المدارس الاميركية التي اخرجت الى عالم الكمال وسماء الادب المشرات والمثات من الرجال الذين خدموا المجنمع الانساني خدمات جليلة واصبحوا شموسًا نيرات تسطع في الوجود وتمزق حجب الجهالة

ولعمري ان مثل هذه الخدم التي تسديها الارساليات الاميركية الى الشرق الادنى لهي اكبر من ان تفيها الالفاظ حقها من الاطراء . فان كل ناقد خبير ومطلع منصف لا يسعهُ الاً ان يدرك بداهة ذلك التأثير الظاهر والرقي العظيم الذي ناله نبغاؤنا على ايدي الارساليات التي اخذت على عائقها — وقد هجرت بلادها وديارها — انارة المقول بغرس المبادى و الراقية وشحذها و المقيفها بالوعظ والارشاد وليس لنا الآن سوى ان نأمل بان تحذو حجيع المالك والدول حذوها و تنهجها في السير حثيثاً وراء المثل الاعلى

الاسكندرية جميل جبران قودم

# من ميزات المقتطف

يغلب في الباحثين ان يرافقهم ميل خاص في مباحثهم ولذلك فهم يصيبون تارة و يخطئون اخرى على قدر استقامة ميولهم او انحرافها · أما المقتطف فما برح منذ نشأ ته يغوص في اوقيانوس المباحث العلمية ليستخرج من مغاصها ما يجده ُ ثم يطرحه على شاطئ الفكر البشري لنظر الناقدين ، و بهتي مستخرجاته موضع النظر حتى تجمع لديه الادلة اليقينية فيعلنها لملاء جوهرة كريمة فيتي بهذا نفسه من مزال الخطإ و يصون مر يديه عن الاحتفاظ بالزائف من الآراء

ثم ان أكثر من رأينا في الشرق يقدمون على الصحافة برغبة حارة وشوق عظيم فتظهر آثار الجودة على ما ببدونهُ لاول وهلة . ولكن هذه الرغبة لا تلبت ان تضعف رويداً حتى نتلاشى او لا تبتى لها قيمة ، فاذا قابلت بين اوائل سيرهم ونهايته وجدت نشوء الى الادنى لا الى الاعلى. أما المقتطف فقد نشأ النشوء الطبيعي المحكم من الطفولة الى الصبوة فالشباب فالكهولة ولكنهُ لما بلغ غايتها خالف السنّة الطبيعية اذ تلا لأت فيه شيبة ناصعة على طلعة ناضرة — فللقتطف في نظري ميزتان

(١) غوص في لجة المباحث العلية دون زيغ او زلل

(۲) وإسنان في الصحافة دون عجز ولا كلال

### äbs

في يو بيل المقتطف الذهبي

من هو هذا الشيخ الوقور اللابس حللاً بيضاء كالثلج ، نقية كصفحة المرآة ، لامعة كنور الشمس ؟ من هو هذا الشيخ العظيم الحاوي في صدره كنوز المعارف والعلوم ، وفي قليه اسمى عواعف الحب والحنان . المفعم باختبارات ألبستة اياها الايام والليالي ، العامل على تجرير الشرق من قيود الجهل والاستعباد ؟

« لخدمة الانسانية » وبيساره على رزمة اوراق مكتوب عليها « لن يجد الفراغ إليك سبيلاً » ? هذا هو « مقتطفنا » العزيز الثمين

لم نقم في العالمالعربي مجلة كالمقتطف خدمتالعلم والانسانية خدمات جلي ، وافادت الهيئة الاجتماعية بابحاثها القيمة ، ومواضيعها الشائقة ، فوائد بافية على مرور الايام وكرّ الاعوام . نعم لم نقم مجلة كالمقتطف حوت شتّى الابحاث ، وأجالت قلما في كل حقل من حقول العلم والفنّ

إذا تبالد الغربيون او غيرهم ورموا صحافتنا بالضعف والانحطاط ، كان المقتطف جوابًا بليغًا وسلاحًا ماضيًا يرد ان كل كذبة وفرية ، بل كان شاهد حق على ان في الشرق نهضة علية وادبية معًا تجعلنا نمشي رافعي الروثوس

فاني اهنى العلامتين الدكتورين صر وف ونمر على اجتياز مقتطفها هذه الموحلة الشاسعة من الحياة ، متمنيًا له من يد التقدم والإنتشار ، فترتوي منه العقول المتعطشة الى مناهل العلوم ، وتصل الارواح الى غايتها القصوى من السمو

امدًكما الله سيدي العلامتان بالعمر الطويل، لتطول بكم آمالنا، ولتم امانينا التي علقناها على مقتطفكما منذ وقت بعيد القدس قسطنطين جورج ثيودري

# ما اشرف ان يمجد الرجل في حياته

اليو بيل الذهبي الكبير لصاحبي المقتطف المنير

ان النيرين العظيمين اللذين أشرقا في مماء العلم والادب وهما الدكتوران الفاضلان والفيلسوفان الكبيران يعقوب صرُّوف وفارس نمر قد انارا وغذيا عقول ابناء اللغــة العربية باسرها بعمهما الوافر وحكمتهما الفائقة في خلال نصف قرن

فالآن بمناسبة قيام اهل الفضل في مصر القاهرة بمشروع احتفال أكرامي لهما لمرور خمسين سنة على جهادهما المستمر المفيد وهي مدة فريدة وجليلة في بابها :

وجب علينا افراراً بفضلهما ان نقدم لهما تهانئنا القلبية ونهتي العالم العربي بهذا العيد الذهبي كما اننا نتمني لهما من صميم الفوَّاد ان يعيدا العيد الالماسي وهما رافلان بحلل الرغد والصحة والهناء وان يجتازا نهاية العمر بمزيد الصحة وكامل الرفاء آمين

سان بولو - البرازيل

منصور خنفور



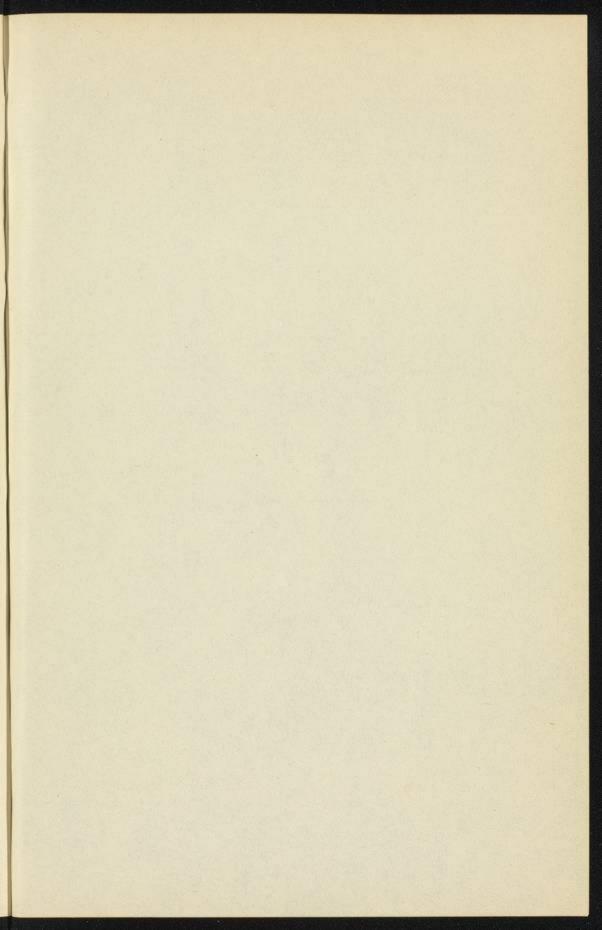

# العلم والمقتطف

الشرقُ الى العلم انصرفا ويفضل نوابغهِ اعترفا وعلى رسم الموتى وقفا من نسي السلف وخدمتهُ لم يذكُر في غد الخلفا ذكر الاحسان ومولية والبرَّ السالف واللَّطَفا وقرائح لاالبلوى حفلت في حرب الجهل ولا التلفا ذهبت كسراج محترق في محنته صدع السُدَفا وسراج العقل له ُ وهجّ كَالكوكبُ يذهب ُ مؤننفا مَن كَسَر القيد ومن رسفا إلاً الاميَّة والترفا نزلا بالشرق فما تركا الأ اثراً بمن سلفا والفكر رسول مضطهد في الارض يُهاب اذا ضعُفا في شرق الارض له مرسل و بغرب الارض له خُالفا حملوا الآلام وما حملوا خيلاء الفرد ولا الصلفا فولاذ الهند بها نُسفا وقياصر ببن صوارمهم قلم في الترب بهم عصفا

رفع الاحياء منازلهم تمشي الاجيال' بلحته ادواه الامة هيّنةً يا رُبُّ شبات من قلم

\*\*\*

اليوم استثمر ما غرسوا أعلام نشروا (المقتطفا) هجروا الاوطات الى بلد وطأَّهُ الله لهم كنفا أَلْفُوهُ فَعَادَ لَمُم وطناً والمرا وهينة ما أَلْفا سورية اهدت صفوتها والبحر بلو ُلو م قذفا طلعوا بمجلتهم ادبا كحواشى الروضة مختلفا الانفا كم جرَّب فيها قافيةً من قال نسيباً او وصفا ينبوع طالب تفجر م وعليهِ القرن قد انتصفا

فوردنا مشرعها نشأ ودخلنا روضتها

يوبيل المقتطف اشتغات ارجاء الارض به صحفا أقطار الضاد بهِ لهجت ولسانُ الشرق بهِ هتفا بغداد من الجسر التفتت والشام ولبنان انعطفا وكنى بالعلم لحامله شأنا ولخادمه شرفا

\*\*\*

يعقوب شبابك صالحة ومشيبك بالخير اتصفا السنُ عليك معظمةٌ وعلى يعقوب ابي الحنفا للُّخِلَفَ الطرس يدُّرجفت و يراعك في اليد ما رجفا ديد َنُك العلم تحصَّلهُ وتذبع محصلهُ طُرفا ما رفع المرة وخلَّدَهُ كالعلم الى عمل صُرفا وعليمُ الناس وجاهلهم يزنانُ اللوُلوَّ والصدفا والعلم اذا لاقى خُلْقاً كالعفة والحسن ائتلفا افتن علك اودية وتنوع علك واختلفا في قطع الروض تدبّجها دنت الثمرات لمن قطفا ولكم عر"بت فلم تك عن ميزان الفصيحي منحرفا ونقدت الكتب فلا سفها في النقد ركبت ولا سَرَفا والكامل ينقد معتدلاً والناقص ينقد معتسفا والنقد ُ صحيفة صاحبهِ ادب الانسان بهِ عُرفا شوقي



# الى استانى اللكتوريعقوب صروف

وفي نقد مهم هذا لك الشرف يد بها الشرق كل الشرق يعترف علياء قد خطبوا فيها وقد هتفوا مناقباً ردّدت اصداءها الصحف مرت وانت بها للعلم نقتطف وحبذا العصر في التجبير ينتصف قد اثمر العلم فيها وهي ترتشف وما اذاعوه من رأي وما اكتشفوا ما به انت یا یعقوب متصف وسوف تكبرك الابناء والخلف وكيف يعمل للدنيا ويحترف من الجديد على انقاض ما نسفوا

لقدتم القوم شوطاً بعد ما وقفوا نقدماً لك في تحقيق رغبته لأنت اهل لتكويم الألى نصبوا الذاكرين لشيخ العلم من مقة يهنئونك بالخمسين من حجج حصرت عصرك في التحبير تنصفهُ تستى العقول وقد حرّت عصارة ما ىما بهِ حكماء الغرب قد جزموا وينعتونك في ابّان حفلتهم اليوم تكبرك الآباة قاطبة انت الذي علم الشرقي كيف يرى من الألى نسفوا الاوهام ثم بنوا

\*\*\*

مجلة هي فيها روضة انف كا يضم اليهِ اللوُّلوِّ الصدف هنالك المملم والآداب والتجف للناس بعد أوار طال فاغترفوا ان لا بكون لهم عنهن منصرف في موقف فيهِ وجه الرأي يختلف ما زلت تنشئ في مصر لترفعها تضم فيا حوته العلم مزدهراً لا شيء للمرء خير من تصفحها اجريت للعلم نهراً ساغ مشربهُ هناك اوردت ايجاثًا ومن املي وقد تعرضت للآراء تنقدها

ذاك الذي قلبةُ في الحق لا يجف وان اشاح اناس عنهُ وانحرفوا وان اهانوا وان سبوا وان قذفوا

جلَّت حقائق في الاكوان تكتبها للقارئين بايد ليس ترتجف واشجع الناسكل الناس في نظري ما زال للصدق ميّالاً بفطرته ببدي الحقيقة للاقوام عارية

اما القلوب ففيها الكره والشغف فريما انهار في يوم به الجوف فيا على حكمة اجداده دلفوا بغير ما ابتليهِ لستُ اعترف فبيننا الرأي كل الرأي مختلف ودت لو ان بهن الارض تنخسف والعلم مستعجل بمشي ولا يقف القوم لا يذرون الحيف ان قدروا والقوم لا بدرأون الحيف ان ضعفوا ام هل رأيت قو يا ليس يعتسف من ارتكاب الدنايا فهو مقترف الأانجلت بمدها من جو ها السدف

وهي العقول ثروعي غير نازعة لا يطمئن اخو لب لى جوف ورب داع يرجِّي ان اوافقهُ فقلت دعثي وشأني انني رجل لا ترجون لما تدعو موافقتي وثلة لعلوم المصر ماقتة ببغون للعلم ايقافا بشرتهم وهل رأيت ضعيفًا ليس مهتضماً ان لم يكن خلَّق الانسان مانعهُ ما ارسل العلمُ في ارض اشعتهُ

本本本

تكاد من حسنها الابصار مختطف لقد نظرتُ اليها وهي سافرة تعطو فكانت بعيني فوق ما وصفوا شطَّت بمن هو يهواها نوى قُذُف امَّا الحياة فسر ليس ينكشف كأنها انجم في الليل ترتجف سوى خضم وسيع ماله طرف لكنني لست ادري ما هو الهدف جميل صدقي الزهاوي

تحكى الحقيقة عذراة مهفهفة ماذا سيصنع قلب المستهام اذا الارض منبت احياء قد انكشفت ارى الحقائق فيها غير راسخة وما فضاء بهِ الأكوات سابحة اريد ارسال سهم رشته بيدي بغداد



# هدية الامير الياني

للفاضلين صاحبي المقتطف والمقطم

وكذاك المرة يحكي ما فعل صورة العلياء او رمَّم الكسل شاخص اضغى علينا واطل كان للطرف عليهِ من عمل صاد قلبي من بعيد وقتل ذا طراز ويرود وحلل قبل ان لا يسبق السيف العذل لرجالًا في بنيهِ وأمل وابلاً يسمو بهِ حينًا وطل لا اراكم في معاريض الفشل وملاذاً للمالي ومحل دونك الشمس على برج الحمل كفك الاخرى تصار بف الملل واراك اليوم في ثوب ممل والى التقويض يأوي منجهل شرب الدهر عليها واكل انما الدنيا جدود ودول

عمل المرء يحاكي نفسة وخيال الشخص قرع في الحجا كم رأينا بعيون السمع من رب حبر اصله السمع وما أدعج اقنى كغزلان النقا نسج الحسن عليهِ مطرفًا يا بني الشرق نداءً فاسمعوا إِن للشرق على ما مسهُ فاسعفوه وابذلوا من جهدكم وحدوا العقل ولموا شعثكم كنت يا شرق مناراً للهدى كنت عرشاً فوق اطباق السما صولجان الملك في كف وفي كنت في ثوب قشيب رافلاً قوضت ايدي العوادي صرحه أين علياك وما احرزتهُ ? غير محد ندب ايام مضت

\*\*\*

واصيب الشرق يوماً بالشلل أثر منه مفيد وطلل بنفيس النفس والامر الجلل يرأب الصدع و يجتث العلل

ان يكن اخنى عليه دهره م عرشه المثلول بالجهل لنا موف نبنيه على احداقنا ان فينا من بناة المجد من ورجال محضوا اخلاصهم أحرزوا في الرأي حدًّا لا يفل نبذوا اللهو وساروا قدمًا عقدوا في العلم عقداً لا يحل بصحاف وصفاح عالجوا ما عناه م بيراع وأسل

\*\*\*

انعددنا القوم في صنف الأول وسقوا بالنيل علا ونهل لبنا صرفا وخمراً وعسل كان في الشرق جلاً للقل ثمراً غضًا مفيداً مرتجل لبغاة النبل تفصيل الجمل جوهم عال وصحو وجدل حاز ناج الصحف فيه واستقل

كان صروف ونمر منهمو فاضلان انجبتهم سوريا صرقوا العلم واجروا نهره نشروا مقتطفًا من علمم نصف قرن وزعوا من دوحهم فهو مرآة لذي العلم به طار في الشرق مطاراً باهراً

\*\*\*

دي التهاني في سرور قد حصل تسجيب الذيل حياء وخجل قد مصر بخوف ووجل ببسيط القول الاغنج ودل في رجال العلم صب مبتذل قدما يسلم قول من خلل قدما علم من خلل قدما علم من خلل قدما علم من خلل العلم من خلل قدما علم من خلل العلم من خلل من خلل من خلل العلم العلم

جئتكم في العيد يا يعقوب اه واليكم من نظامي عادة من خباء باللوى بدوية شاركتكم في تهاني عيدكم فاقبلوا فضلاً فضولي انني واصفحوا ان كان فيها خلل

من محبكم الامير صالح سعد بدار الامير سعد لحج

#### اجلال جبل عامل

— يو بيل المقتطف الذهبي —

مصر العزيزة جَنَّة الامصارِ وحمى المروع وجُنَّةُ الاحرارِ هي اخت سورية وللفصحي هما سور" علا من امنع الاسوار بالعبقرية تلك وادي نيلها يجري مدى الازمان والادوار وبمجزات الوحي هذي ارضها ابدأ مثابة انفس الزوار كلتاهما خبر الحضارة عنها في كل عصر اصدق الاخبار سل عنها الايام ملأى منها ببدائع الاعيان والآثار مشتا مع الايام في ركبي على مستحقبين عجائب الاعصار يمشي وراءهما الجلال بموكب الاعظام والاعجاب والاكبار

本本本

قدَمًا وهذا اليوم منعة جار من صولة الاشرار بالاخيار كغدوها والليل كالاسحار رفعوا بها للعملم ايَّ منار واحلَّهم امناً بدار قرار وادِ كَأَنْ الله انشأ جنة الـ فردوس فيهِ لقومهِ الابرارِ تجري الخواطر فيهجري مياهه فياضة يروائع الاشعار واليوم نجعة رائد الاوطار نفثات کل مخادع سخار يشي البيان بها بغير عثار ان أنشدت ابياتها اصغت لها ا لاسماع حتى مسمع الاحجار

حسب الكنانة منخراً اهرامها ما زال للاخيار منها عاصم آصالها كبكورها ورواحها عزَّت بها احرار سورية كما نزلوا بواديها فرحب فيهم سحران سحر الامس فيهِ ضلالة سحر ولكن ابطلت مصر" بهِ محر" وما هو غير غر" سوائر

حي الأُولى جو الكنانة فيهم ما كان الأَ مشرق الاَثمارِ بلد بهِ المصري والسوري من ظومان إِلْمًا نظم عِقِد نضارِ وكلاهما المفتون باستقلاله وبنشر رايته على الامصار هذا باهرام وذا بمقطم ولطائف السمرات والسمار وجنيّ مقتطف ولكن من اصو ل الحكمة الغراء لا الانتجار وقف على الايراد والاصدار والمكرمات فانها ريا الشذا لا عبقة تعزى لمسك دار

اما المكارم فهي فيهم شرعة ۗ

والساحبين على النجوم مطارفًا منسوجة من عزة وفخار فصیحی اللغات بکم منیعة دار اصغى لدعونكم بنوها كلهم باديهم بين الورى والقاري بصحائف الايام والاسفار

يا رافعي علم الفضائل في الورى والناشرين له على الاقطار اثلجتم قلب الجزيرة اذ غدت هي دعوة سيسجلون صنيعها

\*\*

آثار حيِّي يعرب ونزارِ نشرا عن الفصحي حديث بهار عنها بأمضى من شبا البتار علم وحلم راسخ ووقار ان جاوزا السبعين من عمرَ يهما فشباب عزمها قرارة نار الفرقدان هما بصدق أخوَّة والنيّران لظلة ونهار

قامت على تكريم مضطلعين في واذا رعت حقيها فلطالما شدًا لها إزر البيات ونافحا مشيا على سنن الفضيلة جهيذًى

\*\*\*

أيهدي المقيم بضوئه والساري نة للشآم لبابل لذمار او حاضر دان وشاحط دار يروي حديث قديمهم بحديثه وحديثه الماذي للشتار ظ وذي المجاز بسالف الاعصار لماضين من بمن وذي الاذعار ولطالما استعلت على الانظار نا لم تزل سرًا من الاسرار

رفعا « بمقتطف » منار فضائل يوبيله ُ الذهبي عيد للكنا هو مهرجان المرب بادر منهم واقام من اسواقهم سوقي عكا واعاد ذکری تدمر ومقاول ا والحكمة الشرقية استعلت به لولاه ُ فلسفة المعلم وابن سه هو للعاوم قديمها وحديثها قطب المدار وملتقي الافكار بل عيلم العلم الذي لو خاضهُ ( باكون ) اغرق منهُ في تيارِ عن رشفة من بجره الزخار (نيتون) في جهر وفي اسرار لغنوا به عن صب مدرار لمشى بمشائيهِ تحت ستارِ وشعارهم فيه بخير شعار واليهِ فو منعة البيكار منهُ على الالواح بنت ُ بخارِ منةُ لهن كائم الازهار

وغليليو لم يلهه رقاصة ولما اغتدى بالجاذبية مغرما ولو ( الرواقيون ) شاموا برقهُ اوكان ( اسطاليس) شاهد لجهُ مستبدلين رواقهم برواقه اوحازه ( اقليدس ) استغنى بهِ ورأى به ( وط) الذي لم تدنه وكانما الصحف الرياض وانما

本本本

رس حلبة العلاء والنظار علاً مَتِي علماء هذا العصر نا بغتَيهِ في نقض وفي امرار فضل بها ضوئي شهاب وار نزلا على فرعونها الجبار (عبامها) لها ذمام جوار يعلو بقيمته على الاسعار فكأنما اعتصما بظل دُوارِ فكأنهُ اسم المصطفى المختار مثل النسيم يسير بالنوار متت به نبعات خير تجار بالابيض الماضي وبالخطار وبعشر سحب ثرة الامطار الأعلى الاعشار والاشبار

يا حي يعقوب بن صروف وفا هبطا الى مصر فكاناكوكبيّ ان اشبها موسى وهاروناً فما صافاهما ( توفيقها ) واكم رعى و (حسينها) غالى بعلما الذي و بظل عاهلها ( الفوَّ اد) تفيأًا ملك اذا ذكر اسمةُ في محفل معة يسير الحمد فو اح الشذى للعبقريين الخديوبين قد الرائضين الملك بعد جموحه و بديمتي علم وعدل شامل حكموا النفوسوما حكومةغيرهم

يا امة سكنت بوادي النيل لا راعتك رائعة القضاء الجاري

العلم في واديك اصبح ايكةً يشدو بها للحمد كل هزار

ن العذب في حشد من الانصار لها بمحكم شرعتيهِ الباري أُولعت في عليا ذوي الاقدار للنابغات وللنوابغ مجتنى من خصب ارضك رتبق الاثمار

اضحت بجامعتيك جامعة البيا لم تبخسي الجنسين ما قد سنة ً ورفعت من قدريهما ولشد ما

غنيت بزينة فضلما عن ان تُرى مشغوفة في قرطق وسوار لآداب شمسًا بين شهب دراري منظومة ما روعت بنثار ر الارض صوب الديمة المدرار فرمنى رهان السبق في المضمار خادم العلي سليمان ظاهر حاكم صلح الهومل

ميَّ بارضك لم تدع ذكرًا لسا فرق ولا فخرًا لذات خمارِ بزغت برهط منك راعى حرمة ا هو كالثريا في اجتماع نجومها شكر الانام صنيعة والعلم شكر لا زال يعقوب الحكيم وفأرس جبل عامل - لبنان الكبير

-->\$\$\$⊹--

# بل عيل النهي

يا ليتكن على شغاف فؤادي لترين كيف تبعثرت أحلامهُ وجرت به الآلامُ خيلَ طواد فخبت ، و بُدُّل جمرها برماد ان الشجيِّ أحق بالاسعاد ليت الأسى مثل الصبى لنفاد وأفمت لا ينفك فقرك بادي الاً سواداً آخذاً بسواد قلبي استراح سوى خيال «الوادي» بالورس آونة وبالفرصاد ذهب الاصيل وفضة الأرآد وذكرتُ اني لست في الور اد

قل للحائم في ضفاف الوادي كانت تشع على جوانبهِ المني أسعدنه فعسى يخف ولوعه ذهب الصبا وبقيت في حسراته ان الشباب مو الغني فاذا مضي أمسيت انظر في الحياة فلا اري ما ثم من ذكري اذا خطرت على أفلا تزال الشمس تصبغ وجهة أفلا يزال يذوب في امواجه لهني اذا ورد الرفاق عشيةً

ان لا اصفق العام الشادي ان لا يكون مظلتي ووسادي ان لا يكون لرعيهن مهادي ان الهوى للمرء كالميلاد حنى يجولَ الحبُّ في الأكبادِ لم تدرِّ ما في العيشِ من أمجادِ الأعلى ضوء الصباح الهادي

واذا الحمام شدا وصفق موجه واذا النخيل تطاولت اظلاله واذا الكواكب رصعت آفاقة ذقت ُ الهوى وعرفتهُ في شطَّهِ لا تدرك الأكباد ما خُلقت له م ماعشت كم يمسن جوانحك الهوى لا تبصر العين الرياضَ وحليها

\*\*\*

«مصر» التي احببتها « وبلادي» في النفس مثل مواطن الاجساد حرصي على حبِّ الكنانة دونة حرص السجين على بقايا الزاد والفن من مستطرف وتلاد الاً بمصر نضارةً الآباد كالحيّ ذا مقة وذا احقاد من كل ارض ، خشية ُ العبّاد واليوم ينبعثون في الاحفاد كالفجر منبسطاً على الاطواد والعلم في ابنائه الامحاد

وطنان اشوق ما اكون اليهما ومواطن الارواح يعظم شأنها بلد الجمال ِ جليّهِ وخفيّهِ عرضت مواكبها الشعوب فلم اجد كم من دفين في ثراها لم يزل ومشيّد ، للناس اذ يغشونهُ عاش الجدود' وأثَّلوا ما أثلوا المسبغين على النوابغ فضلهم ان المكارمَ منهم في آلها

أبناء مصر الناهضين تحيةً كودادكم ان لم أقل كودادي من شاعر كلف بكم وبارضكم أبداً يوالي فيكم ويعادي ان تكرموا شيخ الصحافة تكرموا أسنى الكواكب في مماء الضاد خلع الشباب على الكنانة مطرفًا هو كالربيع على ربى ووهادِ حتى نقاصر ليلها المتادي بصحيفة ٍ ذوب القلوب مدادُها وبياضها من ناصع الاجياد ووعاء آداب وكنز رشاد

ما زال يقحم في الجيالة نوره٬ ينبوع معرفة وهيكل حكمة ما ذلك سبل الاماني أمة الا بقوة مصلح او هاد

أغلى المواهب والعقول رأيتها سكنت قصور مهارق ومداد ذكرُ المحاهد في الحقيقة خالد ويزولُ ربُّ السيف والاجناد لولا جبابرةُ القرائح لم يسر في الارض ذكر جبابر القواد

كم في حياتك ساعة استشهاد فرددت طائره وجأشك هاد ومضيت تستقصي الحياةَ وسرَّها في كل عاقلة وكل حماد حتى لكدت تحس هاجسة المني ونبين كم في النفس من اضداد أنت الذي اسرت به عزماته والدرب غامضة على الرواد والليل آفات على أغوارها والهول انجاد على الانجاد ان الحقائق انت ناشر بندها في حين كان العلم كالالحاد والعقل في الشرقي من اوهامه كالنسر في الاوهاق والاصفاد وتمز حين تمز بالافراد وعلى النفوس مدارع الفولاد فكأنهم للدهر بالمرصاد هم الماوك وانفس المراد لهُمُ الزمات قديمةُ وحديثهُ ما الناس في الدنيا سوى الآحاد ان الانام على اختلاف عصورهم جعاوا لأهل العلم صدر النادي

«صروف» يسأً لك الانام فقل لمم صعد القنوط اليك من اغواره تشقى متى تشتى الشعوب بجهلها الباذلين نفوسهم لم يُسألوا الساهرين الليــل مثل نجومهِ خفضوا جناحهم وتحت برودهم

\*\*\*

ما العيد للخمسين بل عيد النهي وفنونه ، والخاطر الوقاد عيد الحصافة والصحافة كلها في مصر، في بيروت ، في بغداد ما العيش بالاعوام، كم من حقبة كالمحو في عمر السواد العادي كالقفر طال به عناه الحادب فتقاس بالآجال والآماد ايليا ابو ماضي

العمو الأ بالمآثر فارغ " وسوى حياة العبقري نقيسها نيو يورك

# كنزأناف على الكنوز

ات ينم غرسك فاقتطف او يصف حوضك فارتشف واذا ألمني سنجت فنل ما تشتهي منها وعف واذا الليالي امكنتك من الليالي فانتصف وأنف على شعفاتها صعداً ومن يجهد ينف وانزل من العليا منا زل لا يُحدُ لها طرف كنازل القمو المنير يضل عنها المعتسف واطلع بها في كل منعرج لها او منعطف كالشمس تطلع في المقا صر من ثنيات الشرف واضحك من الايام واكه ف غرب ادمعها الذرف ضحك البروق ، اذا بكت سحب وات رعد قصف صل بالبراعة واستبق في ساحة الحسني وطف واذا رأيت اولي الحجى والفضل يوما فاعترف واعزم بحيث العزم لا نشنيهِ بيض او زعف القصد من اعلى الشعف فينال منه ما حلا ويزيد فيه ما لطف ويروح خوار العزائم ساحبًا ذيل الاسف وببيت في لمف على الماضي وهل يجدي اللهف ويظل لا كهف ياو ذ به ولا ظل يرف

يستنزل العزم الطوير

وضحت تباشير السرو ر فمزقت شمل السجف وسطت على جيش الهمو م بخيلها حتى انكشف هن المعاطف تنثني طرباً اذا الشادي عزف نغاته عطف ثثني وانعطف للدهر من عي ليلة راح الهنا وله علما نشر ولف

كل يرتل آية عظمت بذكر «المقتطف» خمسون جازتها صنو ، ببذ سالفها الخلف بحر ولكن كلهُ درر لعقد او شنف والجزف والجزف والجزف حكنت دراريهِ القاو ب ومسكن الدر الصدف فكانه وسط القلا دة اذ سواه على الطرف راقت مباحثةُ فكا نت كالعهاد اذا وكف فلكل شاردة ووا ردة به اثر عرف كالروض مخثلف الزهور به تناسق وائتلف كالنجم تعاو، لا الصدف خلقتهٔ فینا 2,0 فاقت محاسنة الظنون فكل سباق وقف عادت به ام اللغات تجر اذبال الصلف من بعد ما قذفت بها في الغابرات نوى قذف حقدت عليها الحاقدات على السنى حقد الشرف زع المداجي انها مشي المصفد قد رسف أنى وذي آلاوعها تسع الورى انى تكف تزهو ومنهلنا بها عذب وروضتنا أنف عمت اشعثها الورى كالشمس تخترق السدف ابدأ تضيء ومجدها ينمو وسؤددها يهف كَالشَّمِسِ ۚ الاَّ انها طول المدى لا تنكسف فلكم جلا مرتادها بكواً لخاطبها وزف فاذًا دعاها باحث جاءتهُ صفاً بعد صف فهي السنان لمن غزا وهي البيان لمن هتف هي آية تعنو لها الآبا ت في ما نتصف

\*\*\*

كنز اناف على الكنوز بما يكن من التحف ما زالت العزمات تعمل في بناها المختلف حتى اقر بفضلها وعنا لها الآبي الانف امنت بفضل العاملين غوائل الدهر الصلف فاذا مشى الزاري لها صاحت به العثرات قف وافت فكانت جنة فيها المفكر معتكف فكأنها ذات النخيال اكتظ فيها المخترف فيكأنها ذات النخيال اكتظ فيها المخترف هي منه في كنف كا هو من حماها في كنف اكذا الرجال وهكذا قدر الرجال لمن عرف فاذا صرفت همومهم فالى المعالي تنصرف اكذا الهامة تعتلي و بثقل اعباء تخف اكذا العزائم ان مشت بالعاملين فلا نقف

\*\*\*

فليهن «صروف » بما احياه من اثر السلف وليهن «فارسها» الطرير بما اصاب من الهدف وليهن كل اخي علا صب بذكراه كلف وليهن مصر والشآم وكل من عشق الطرف وليهن «مقتطف» المنابر والمحابر والصحف وليبق روضًا لا يصيب ذوى ، وبحرًا لا يجف داني القطوف لمن جنى حلو الثار لمن قطف \*\*

لا زلت يا بجر المعارف زاخراً للغترف يهديك الف تحية من شفة برح الدنف لولا تباريج السقام ووقت عوادي ازف لبنيت من تلك النعو ت مقاصراً فيا اصف وعصفت بالغر الحسا ن وما تركت لمن عصف عبد المحسن الكاظمي

#### اقعل الشرق صداها واقاما

تحية المقتطف

بالحروف السود في افق النهي بزغت بدراً أبي الاً التماما حبذا سود سطور كالدحى لم تلد غير الذي يجلو الظلاما كسواد العين لولا انها تنشي السحر فتوحيه كلاما انشقت مصر شذاها والشآما اقعد الشرق صداها واقاما تصدر الاقلام عن آدابها عضاء السيف او نشر الخزامي مبتدى الفصل جميعاً والختاما بعثت منك عصاميًا هماما من سداد الرأي عينا لن تناما

حسبك ( المقتطف) اليوم اماما فهي السفر الذي يهدي الاناما قد حوت من كل فن روضة والى المجد اقلت دعوة وحوى القرطاس من حكمتها كلا ارسلت فيها نظرة وحكماً ضمن الحزم له'

غرست في (عُرُ بنا) حب العلى وارتهم كيف صرح المحد قاما احسنت وصف العلى حتى غدا كل قلب في هواها مستهاما تجهل النطق ولكن ما وعي كالذي تمليهِ ذو اللب كلاما يستوي المسموع من تبيانها هو والمرئي في العلم مقاما لتلظى وهي خمر للندامي

هي ام الصحُف الغر التي ايقظت للجد في الشرق النياما تحمل الافهام منها جذوة

اوطنت مصر ولكن ضوُّها كضياء الشمس قد عمَّ الاناما

قد اعدت الاماني هممًا وقف الدهر عليهن المراما وسجايا عودت كل امرئ أن يرى العيش مع الجهل حماما

مرً يا شرق على إشراقها لك في افق النهي خمسون عاما

لم تزل تنحو بك النجو الذب تجد السعد مقياً ما اقاما

كم اضاءت لك منها حكمة لم تدع عذراً لمن فيك تعامى فمنى ترعى لام برة في قبول النصح يا شرق ذماما ومتى تذكر عهداً ماضيًا كنت فيهِ لبني الدنيا اماما

روع الضيغم في الغيل فناما وعليكم اصبح الصبر حراما ان صبرتم بعده الموت الزوّاما خلتم سلاً وكل منكم لعبيد الراح قد اضحى غلاما ذاكم الخطب الذي افني المزا واحال الصبح في المين ظلاما

عج على (فحطان) وانظر عجبًا واستكات الذئب للشاة فلم يستطع من حيلة الأ انهزاما يا بني قعطان قد عز ً العزا قارب الداء بكم ان تردوا خفتم الموت . لقد ذاق الردى قبل ان يلقاء من خاف الحماما يا بني الصيد لقد اغراكم باحتال الضيم ما اغرى السواما خلتموه م داعي السلم . فذا يا دعاة السلم قد غال السلاما انتم الموصى عليهم حسبة اذعم في الضعف امثال اليتامي انما السلم نظام عادل لا يخاف الحرث فيم ان يضاما

غادر الارواح للنار طعاما

افسدت كلَّ نظام ساسة ما بنت الأَّ على الغدر نظاما كيف يرجى ود قوم ما رعوا لسوى المدفع والسيف ذماما كيف ترجى رحمة من غاشم

ساسة الغرب تراكم يا بني (يعرب) الغر البهاليل طغاما واحجموا الشمل اتحاداً ووئاما

ولأُنتِم ان نسيتم هــذه مَثَل الانعام او أدنى مقاما هذبوأ الاخلاق وأسعوا للعلى انما الانسان في اخلاقه فيها يُحسب وغداً او هماما لا تزوموا المجد من حيث ابى سبب الاسقام لا يشني السقاما

واحذروا كل دخيل فيكم ان رنق الماء لا يروي الاواما نمثم دهراً طويلاً فخلت حلبة السبق لمن ليسوا نياما اسد الله صفا

نزيل صيدا

#### مدرسة الحياة

المهرجانُ يُعدُ واليوبيلُ وبكلِّ عام من سنينك جيلُ ماذا يزيد الحافلون بحبهم ولديك ملك للفخار حفيل ؟! بنتِ العقولُ الناضجاتُ منارهُ والمجدُ يخلُد إِنْ بنتهُ عقولٍ \* خمسون عامًا في الجهاد عزيزة وأعز منها عمرك المأمول أَنَا لَا اسْمِي العاملين لطولهِ فالذكرُ للرُّسلِ الهداةِ يطولُ \* وارى الوجود غذاءك الباقي كما للملم عمرك ضامن وكفيل ودُعيت (مقتطفاً) ومثلك مانحُ ما يستعزُّ بمثلهِ (الانجيلُ) من كل ِ بحث للعظائم مسعف ولنهضة الخلق العظيم يجولُ و بكل فن يُ للآثر منشيء فالفن فيك على الهدى مجبول في كُلِّر فصل من فصولك حكِمة و بكل معنى من حجاك دليل تبني العواطف والمشاعر والنَّهي حينًا، وطوراً بالدليل تديل " (سقراط) ثم التابعون ومجمع للنابغين تناوبوا وأقيلوا وتظلُّ مدرسة الحياة بأسرها وتعيش فرقانًا له التقبيل ُ وبلغت سن الرشد بوم ولادة ووقيت شيب العمر وهو طويل وارى حياتي من حياتك ، طالما مُتَّعتُ منك ومطمحي مكفولُ ا ابداً تجود وحاملاً لذخائر من طبعها التجميل والتكميل و وتسيح في الدنيا وترجع باسماً خلاً يصاف ُ لبر مِ التبجيل ُ

بينا تناجيك المدارك حرَّةً للرُّوح عندك منزل مقبولُ عشرون عاماً كم عرفت فضونها فيك النفيس شمار في المعقول ونزحتُ عن وطني فكنت مصاحبي واذا احتجبت تعودُ حبن اميلُ وبكل شهر رحلة الك لا تني رغمَ الجار فما عداك خليل ا ابدآ تجود وحاملاً لذخائر

ومِن العِجائب ان برك شامل سيّانِ فيهِ مُغَرِّب واصيل و واليه يرجع ناشط وعليل فحاك للحق الصميم مقيل وبمشرفات الغيب حين ' نقول\_' وسلاحه التدقيق لا التأويل ومغرّداً بالشعر في أجنائه يحظى مشوق عنــدهُ وسوُّ ولـــــُ ومترجمًا شتى المعارف بينا طبعُ الزمان بنشرهن بخيلُ و نصيبها من عدله التكبيل لا تمتريه سآمة وخمول رسمَ الوقائع ناظر" منقول منقول ان الزمان بوصفه مأهول م تهذيبه تهذيبها المقبول والنصر اول عمرهِ التأميل في موطن فيهِ الصلاح ' ذليل' ومحاربًا بدع الحُرافة بعدما قتل الحَكيمَ بأمسنا التضليلُ ومنادمًا هيهات يذبل انسهُ والانس زهرُ يعتريهِ ذبولُ أقلامها عند الدفاع نصول' ماكان بين العالمين دخيل

وأُعيذُ مَن عرفوك عن نسيانهم فاقبل وفائي الجم وهو قليلُ ومن الحقائق ان فضلك جامع ومن المفاخر ان وأيك حجة ﴿ وعرفت بالاسرار افصح عالم ومشرحا خضع البيان لامره ومنسقًا للزِّهم في صفحاتهِ للناس وهو لقدرهِ اكليلُ ا ومروَّضًا جمعى النفوس على الهدى فيرى سبيلَ المهتدين كليلُ ومحرّراً اسرى العوائد ان طغت ومطببًا مرضى النفوس وعنده تطبيبها اولى بهِ التعجيل ً وموَّد يًا باللطف مل حديثهِ واللطف للادب السليم زميلُ ومسائلاً ومجاوناً ومحققاً وممثلاً لحوادث الدنيا كا ومورخا ينبيك مبدع وصفه ومهذبًا للسان امتهِ وفي ومو ملاً حاشاه بيأس ساخطاً ومبادراً للصالحات يعزها ومنادماً هيهات يذبل انسهُ للعابثين بقوة ومخاصمآ ومسالماً للفاتحين بعلمهم ومحكماً يقضي وينصف شاكيًا حتى اذا جهلاً شكاهُ جهولُ ومخاطراً عند الدعاية ان قضى علم ، وان بلغ العليمَ أُفولُ ُ ومثابراً تفنى الزلازل حوله وهو الرّصيد السائل المسوُّول\_ ُ

(صررُوف) عش كزميلك الجم العلى عَلَمَا يخص مشلم التنزيل ا يتحدث الاحفاد عن آثارهِ والجيل عنه ، بقدره مشغول ـــ ا وثلق من مدحي عواطف مكبر والمدح للفضل النبيل نبيل وانا الذي شعري يُعاف تمدُّحاً الاَّ لمثلث فالمديج جميـلُ يجري به قلمي طروبًا زاهيًا في جلسة فيها الشعور جزيلُ لا يعرف التنميق محضُ خلوصهِ وصفاواً أن طبع لديهِ صقيلُ ِمِرَآةُ احوالِ وصفحةُ عالم وخواطر عنهُ ومنهُ تسيلُ ولحق من النور عكس شماعه صوراً ، ولو ان الاصيل جليل ا ولميدك الذهبي كَنْزُ خالدُ هو من صفاتك مسعدٌ مبذولُ انت الغني بهِ ونجن لبرّه نسمي ، فما يهدى اليك فضول ا احمد زکی ابو شادی

#### -a-#-E-

## النبروز العظم

يوبيلُ المقتطفِ الذهبي نيروز المؤتلف العربي من اهل الرفعة والرتب وبناة السؤد د والحسب ورجال العلم ذوي الادب

يوبيل" فاق سنا وعلا وغدا بتفوقه مثلا والشرق به لما أحتفلا ماد الاهرامُ لهُ جذلا واهتز الارز من الطرب

في مصر مغرد دُهُ صاحاً فشنى في الشام الملتاحا وبأمّ الدنيا (١) مذلاحا دُرّ به (٢) أحيا الارواحا

وجلا عنها غسق الكوب بغداد عليه لنا تُهدى شكراً تزجيه يد الحمد ومشاركة فيه تبدي فيصفق دجلة عن بعد للنيل فيرقص عن كثب

<sup>(</sup>١) ام الدنياكنية مصر (٢) مخنف دريٌّ بالهمز او دريٌّ بتشديد الياء وهوالكوكبالمضيء

ودمشق تميس' ولبنان' كالشيخ أُخيهِ (۱) جذلان مخضلُ أَلجبهة رَيّانُ وطروب المهجة نشوانُ من راح البهجة لا العنب

ولنا في المهجر إخوان معنا شركا واعوان يدنيهم منا إن بانوا شوق لشرق به أزدانوا كالكأسازدانت بالحب

فالى نصف الكرة الغربي حملوا معهم لغة العُرْبِ ولهم في البعد وفي القرب كُلَفُ بالسلسالِ العذْبِ منها يتقطَّرُ كالضَّرِبِ

本本本

فالشرقيون إذن طُرًا معنا في حفلتنا الكبرى من لم يشهدها في مصرا بالعين يشاهدها فكرا فينال بهِ جُلَّ الاربِ

تمثيل الناطق بالضاد يتجلى في هذا النادي في مصر معين الورَّادِ ومحط رحال الروَّادِ ومسلَّى النائي المفتربِ

في مصر عروس البلدان وفريدة عقد الاوطان ومذر شُعاع العرفات بل مطلع شمس العمران في الدنيا من قدم الحقب

فليحي فو ادك أيا مصر ملكاً يمتز به العصر . وقطل ما ترة الدهر . وقطل ما ترة الغر الغر العرب .

بمزيد الدهشة والعجب

و بنوك الصيد الانجاد فيهم يحلو لي الإنشاد نهضوا وكما شاؤوا سادوا ولهم في الشرق المرتاد ان يطلب أنداداً يخب

<sup>(</sup>۱) يراد بالشيخ الجبل الذي في شرق لبنان ويقال له لبنان الشرقي وانتيابان · واعلىرۋوسه حرمون او جبل الشيخ فوق حاصبيا مدينة العلامة الدكتور فارس نمر احد منشئي المقتطف

اما النادي وقد انتظا بكواكب نبل فهو سما وضياء نهاهم لاح كا في الليل البدر يلوج فما بهتي للغيهب من سبب

واليهِ حين دُعوا أُزْدلفوا يحدوهم بالادب الشففُ فتآخوا فيهِ وائتلفوا وبقر بى العلم إِذِ اعترفوا أُغنتهم عن قربى النسب

وجدوا في عرفان الفضلِ فوزاً للعلم على الجهلِ في الحَجلِ في الحَجبِ في الحَجب

عرفوا للقنطف الزاهر فضلاً لم يَخفَ على الناظر على الناظر كالشمس لذي بصر ظاهر هذا الفضل الباهي الباهر لا يُغفلُ عنهُ غيرُ غي

فبخدمتنا خمسون سَنه أحياها لم تأخُذُهُ سِنَهُ في مصر وقد صارت وطنه والشام وقد كانت سكنه وطنين ابنّي أم وأب

كم مشكلة فيها حلاً وحنادس معضلة جلى فلصمصام العلم أستلاً وغزا بمهندم الجهلا فاضطر الجهل الى الهرب

ما أنفك إصولُ على الباطِلُ صَوَلانَ أَلْصَند بِدِ ٱلباسِلُ حَى حَازَ الغلبَ الكَامَلُ وَلهُ هذا النادي الحافلُ قد أهدى إكليل الغلب

\*\*\*

هذا اليوبيل' بهِ مصرُ فخرت و يحقُ لها الفخرُ وسيبقى ما بقيَ الدهرُ للمحتفلين بهِ ذكرُ من طيّ الكتبِ

<sup>(</sup>١) الحزن بنتح الحاء خلاف السهل

ذكر سيخلد للسلف شكراً من افواه الخلف والشاعرُ من فرط الشغف يضعُ التاريخ وينشدُ في يوبيل المقتطف الذهبي

1977

اسعد خليل داغي

القاهرة

---- SS ---

#### يوبيل المقتطف الذهبي

وتنقلوا ببن الحدائق واسمعوا سجع الهزارعلى الغصون مغردا يا كوكبي علم ضياوً كما انجلي فهدى الاولى ضلوا السبيل وارشدا كادت ثقوتض صرحها هوج الردى صروف كم لك من دليل قاطع شق الظلام حسامه فتبدر دا ففتحت من ابوابها ما اوصدا أعلى منابرها فهز" الجلمدا هیهات ان نرضی سواه سیدا فيها العزيمة نورها المتوقدا تسبمو بها شرفًا وتعلو سؤُددا في مصر مزدهراً وظل مو بدا ولئن تكن ارض الشآم المولدا نقش اليراع بها المعاني الخرّدا غرر زهت معنى وطابت موردا فجنانهُ من كل فاكهة بها زوجان فادخلها ومد لها يدا هرم الزمان ولم يزل غض الجني يخنال في برد الصبا متأودا

جوبوا المشارق سهلها والانجدا والغرب واقتحموا المحيط المزبدا واصغوا لمبتكر البيان تصوغه تلك البنان مرصعًا ومنضَّدا أحييتها أسنى معالمهِ التي طو"فت جوزاء الملي متدرعاً يا فارساً ملك الخطابة واعتلى هذي عكاظ وقسها في سوقها جاهدتما خمسين عاماً اضرمت ألبستما هام المعالي عزةً انشأتما في الشام مقتطفاً ، نما اضحی له' روض الکنانة موطناً انفقتها الساعات بين صحائف عج نجو مقتطف يشوب بديعهُ قد جاب اقصى المشرقين وعزمهُ امضى من السيف الصقيل محدُّدا

صلة على مر العصور وثيقة يصل الغريب بها الغريب الابعدا حييت في يوبيلك الباهي السنا حييت يامصباح اضواء الهدى من لي بنابغة القريض يمدني بقريضهِ فاجيد شعري منشدا شيخ المحلات المطل بثوبه هذا القديم الاتزال محددا جلَّيت في مضمار كلّ مسابق وبلغت شأواً كنت فيه اوحدا فالعلم خضت عبابه ولقطت من اصدافه در الحجي المتولدا وبرزَّت في ابهى المطارف رافعاً اعلامهُ وشعاره متقلدا المرة يجيا في الحياة وبمدها بفعالهِ في العالمين مججدا من شاء مقتطف العاوم جميعها فنفيسها في كل مقتطف بدا او رام فلسفة رأى سقراطها او حكمة لتي الرئيس الارشدا يا طاويًا فلك السماء محلقًا كم كوكبًا فيهِ رصدت وفرقدا اوراقة وتصونها طول المدى جبت المشارق والمغارب واهبًا طوراً وطوراً من كنوزك مرصدا نكريم آل العلم نكريم له ُ حتى يظل ً مثبتاً وموطدا نظمت لك الاعوام من خمسينها عقداً وممط العقد اصبح عسجدا مصر" تراث المكرمات تليدها وطريفها والنيل منهل الندى اهدت اليك الشام من جناتها نفحاتها ومن الثار الاجودا حيتك خير تحية طربت لها ارجاد لبنات فرد دت الصدي ابناؤها الابرار فيك وديعة ياكعبة ضمت اليها القصدا كم في حماك لرائد مثوى وكم شيدت مغنى للعلوم ومعهدا تاجًا مهيبًا ليس يعلوه الصدا معنى الخلود ورمزه منايدا قدماً اعد محد العصور مخلدا وانهض بشعبك نهضة قومية تفري الخطوب وتستثير الهجدا فيدوم ذكر الاولين مردِّدا و بصان عزَّمْ المؤثل سرمدا فريد حداد

اضحت له كل المنازل منزلاً وغدا لارباب البلاغة مقصدا عجبًا لهانيك الكنوز تضمها اعروس هذا الشرق توجت العلى آثار محدك علمت اهل الفنا يا ايها الشرق الذي وطيِّ السهي اسكندرية

#### المقتطف يتكلم

حبذًا المجدُ ونعمَ الشرفُ جدَّدا بي قوَّةً لا تضعفُ لم نكد نهنفُ ( مي ) ببني مصرَ للنكريم حتى هنفوا عرفوا قدري فشكراً للألى في ربوع الشرق قدري عرفوا

يا بلادي أنت ِلي اقصى المني ولأهليك ِ بقلبي شَغَفُ أفتطوين الليالي لهناً ؟ لا وربي ليس يجدي اللهفُ وحَدِي الرأي تكوني قوةً ليس للخامل يومًا مسعف ُ تنهض الاوطان في أبنائها وبهم لا بسواهم تشرُف ً إنا الأم عليها أعطف أ لا تني في السير إنْ رُمت العلى و يل من في سيره ِ يستضعفُ وبنو قومي دهوراً وقفوا أنا من تذكارها أرتجفُ حولها ريخ المنايا تعصف واتت أخرى فلا تنكشف جنبات الملك قاع صفصف !

تعطف الطير على ساجعة نصف قرن لم اقف ثانية ولكم مو"ت امامي عبرد فانطوی عهد ودالت دول ودهتنا محن وانكشفت فاذا الملك بباب واذا

\*\*\*

وعليهِ كلَّ شهر أشرفُ فأنا مقتطف مقتطف وهو في الجلَّى حسام مرهف ُ اجتني القوَّة من (فارمها) وندى (يعقوب) ما ارتشف إنما الحرُّ الذي لا يخلفُ لم يقارب جانبيها الصلف يا لمجد خلدتهُ الأحرفُ فاذا الكونُ بعيني صفحةٌ اجتلي من حسنها ما يلطفُ

أنا كالبدر أحتي وطني اجتني حينا وحينا أجتنى بيراع مو في السلم هدى صدقا في القول والفعل معا بلغا بالعلم والمالـ ذرّى حلَّمًا بي فوق آفاق العلي

واذا العصر امامي روضة من دواني غراسها اقتطف واذا الافكار اصنى شرعة أنا من سلسالها أغترف وإذا للعلم سلطان له قادة تحمي وجيش يزحف وإذا (للضاد) عرش خالد أم الارض به تعترف وفارس) الآداب يرعاها وعن حبها (صروف) لا ينصرف ايها التاريخ حدرت عنها وانفري باسميها يا صحف !

بيروت ١٩٢٦ حليم دموس

#### ——→\$J\$;<del>-</del> ——

#### عيد رجال العقول

#### الى المقتطف الزاهر

قديمَ البها لم تزل تُستَجدُ فما نال منك كرور الامد فنيك نشاط الفتى كله وفيك من الشيخ كل الرشد وانت لنا حجة لا ترد وفن على نفسنا حجة ازاءك في بخلنا بالمدد فما مقتنوك سوى فئة ولوكنت في الغرب أعيوك عد على ان اكرامنا لك في عيدك الذهبي اتقى من نقد وكفر عن بعض نقصيرنا وخير لنا من عمانا الرمد وكفر عن بعض نقصيرنا وخير لنا من عمانا الرمد

#### \*\*\*

الألأت مذ فجر نهضتنا فكنت اتم شعاع وقد وكنت من النجر رونقه ينير ويؤنس ابا وجد وماشيت نهضتنا ثابت الخطى نامي الضوء جم العدد فكنت لنا النخر والذخر والظهير القدير الذي يستمد فمن شاء على فانت له ومن يلتمس ادبًا لم يُصد فيا لك بحرًا لمن يسجون ويا لك ينبوع صاد ورد ويا لك من نصف قرن تجسم في ورق بين عين ويد

تمالج اسرار ما لا يحد فيجلى وانت بحجم يحد حملت لوا العلم في الشرق حتى اسلت من الذهن ما قد جمد وصحت ببوق النهي صبحة متى اسمعت ابقظت من رقد وقمت كفيلاً لقومك ان علاهم اذا اعتزموا يسترد فعيدك عيد رجال العقول كأنك جمع بفرد احد اذا هنأُ وك فما هنأوا سوى نفسهم هي في من تود وان أكرموك فما أكرموا سوى شرقهم في الفلاح المعد امقتطف العصر يَهُ وافتخر فذكر علاك حليف الابد

ادوار مرقص

اللاذقية . سورية

#### 

## عيد المقتطف الخمسيني

عام سنة ١٩٢٦

ملاً القلب حنيناً فهفا بلبل من نصف قرن هتفا صوتهُ الساحر مع طول المدى ما وَهي تغريدهُ او ضعفا كلا أوغل في الدهر علا وغدا في كل أذن شنفا هذه ﴿ خمسون عاماً كُلُّت لِم بِنَاقض يَاوُهُمَ ۗ الْالْفَا هو غيث من لدت نشأته كلاً مرَ بجدب وكفا فاذا الجدب ربيّ مخضلةً واذا الصمحراة روضًا أُنفا

\*\*\*

لبث الجهل زمانًا سيداً حاكت الدرة أفيه الصدفا ظلة عمت وتيار طغي جرَف الالباب فيما جرفا مُدَّعي العلم اذا ناقشته في بديهيات علم خرَّفا در مم حق ورطل باطل كلجين ضمن نقد زُيِّفا فانزوى العقل سجيناً راسفاً حيثًا شاء الموى ان يرسفا فهو لولا همة جبارة أنشأت في مصرنا (المقتطفا) كان والناس على حالتهم بخع النفس عليهم اسفا

صار من اول يوم داو ، مستحيل البرء - مضمون الشفا بعصًا من بحثهِ سحرية اومأَ العلم الى الجهل أخنفي خلق الافكار خلقاً آخراً عندما هلهل عنها السعيفا اي فكر مستقل ناضج لم يكن من بحرهِ مغترفا ؟ اي عقل نير مها ارتوى من لمي كاساته ما ارتشفا ؟ اي فن خفيت اسراره وتأبي كشفها ما اكتشفا ؟ اي علم نقفت بيضته بد درس قبلها ما نقفا ؟ كم وكم مسألة قد اتلفت نسجها الفوضى وقاها التلفا ومعين كدر من حكمة جدً في استنباطه حتى صفا ما رمى - فياعهدنا - سهمهُ هدفا الأ اصاب الحدفا حَجَّةً فِي الْبِحِثُ لَكُن ان رأى منك فلجًا بالدليل اعترفا قدوةً — ما تاه يوما صلفا او تراه دهبا او خزفا هل ترى فيهن غير المصطفى ? بزَّ في تعربيهِ – فأُتُتلفا أطعمتنا أكلا مختلفا وهداياه التي يرسلها لمريديهِ أليست تحفا ؟ الست ادعو مكتبًا لم يمتلئ بجناهُ الغض ِ الأ اجوفا كل من أُوتِي قلبًا حافظًا لا يرى عن حفظهِ منصرفا في ميادين الطراد الصحفا نسي الامر الذي قلَّده من بين حلبات الجهاد الشرفا

رغم فوز صار في ادراكه يسبر القول فلا يتركه منهُ طالع صحفًا خالدةً قـدًم الغرب الى الشرق بما هو في العلم لنا مائدة يكتفي محرزه عن غيره بينا عنه به لا يكتني لم يَقل في نقده نقادة عيَّ في الجاثُهِ او أسرفا مرِنُ الاسلوب الاَّ انهُ لم يمالج معضلاً الا شِنى كم حسود راح يسعى سعية قبل ان ببدأ في الشوط انكفا نسي السر الذي ساد به

\*\*\*

نصف قرن بدره في تمه لم يشاهد ساعة مخسفا

وكذا المقدام ان قالت له ُ حادثات الدهر قف ما وقفا يتأتى ريثا يدفعها ويوالي جهدهُ مستأنفا محمد صادق عرنوس

صدفا ( قبلي ) الشناينه

#### 

### يو بيل المقتطف

أحق الورى بالنخر من خدم الجمعا وقضَّى طوال العمر في خيرو يسعى اذا اكتملت اخلاق مرء فانما غدا المدح في اذنيهِ لا يفضل القذعا وفي الناس قو َّالْ قليل نتاجه ولكنما ضوضاؤه بولم السمعا

ولكن " بعض العاملين 'زهادة " يحاول ان يُنسى و يكره ان يدعى وآخر فعَّالٌ ينالك خيرهُ على البعد حتى ما تحسُّ لهُ وقعا

اعم الوري فضلاً وأكثره نفعا فشعًا من العرفان والعلم ما شعًا فمن غارف در اً ومن ناهل كرعا اذا ذر ً قرن ُ الشهر مدَّت لنا فرعا اذا ذقتهُ لا تعرف الرَّيَّ والشبعا مضى نصف قون ما رأينا به صدعا اتاك يما يجلو الغياهب والنقعا اتى رأيهُ لا يقبل النقضَ والدفعا على قدر ما احسنت في شرقنا صنعا ولا زلت بحراً بالممارف مترعًا تغيض على الاقطار امواههُ وسعا (١) سليم الياس

وهذان صر وف وغر كلاهما هما كوكبا سعد عصر ثقابلا وبحران من علم وحلم تلاقيا هما انبتا في مصر للعلم دوحةً لها تُمرُ حلو المذاقة يانع هما شيّدا صرحًا من العلم شايحًا اذا أكتشف الاقطاب في الغرب مبدأ عليم اذا استفسرتهُ في قضية فجوزيت يا شيخ المجلات نعمة " الزقازيق

### ش در رحال

وما لاعلامها في الشرق قد رفعوا اعلامهم فوق دور العلم والادب وما لانوار هذا العيد ساطعة في افق «مصرَ »على ابنائها النجبِ

ما للبراعة والقرظاس والكتب لتيهُ من طرب معنا ومن عجب

ارض «الكنانة» مهد العلم والنشب لا تضمحل مدى الازمان والحقب في روضة الفضلوالمعروفوالحسب والامن منبسط في المرتع الخصب

اولو النهي وخيار الناس قد هبطوا حيث الألى شيدوا للحد ابنية حيث المكارم والاخلاق وارفة ۗ حيث المجال لاهل الرأي متسع

وما امر" ربوع الضنك والشغب لا زلت مهبط اهل الحذق والادب في عالم الفهم بين العجم والعرب له الملا بعاو القدر والكعب صفات منطقهِ في حلبة الخطب حازا بهِ ارفع الالقاب والرتب وكم رو بنا صدى من نبعهِ العذب بعد الجهاد وطول العهد والنصب تمثال ذكرى «ليوبيل» من الذهب ما أُطيب العيش في الاوطان آمنة حييت يا «مصر» في الامصار قاطبة لله در مجال فيك قد نبغوا من مثل «يعقوب» ذاك الفرد من شهدت ومثل «فارس»ذا النحرير من بوزت كفاهما شرفاً انشاد « مقتطف » فَكُم جنينا ثَمَاراً منهُ يانعةً اذاً استحق ذوو الالباب جائزةً فير جائزة تهدى لنابغة

mly selc رئيس قلم الترجمة بمحكمة الاستثناف المخلطة بمصر

#### حفلة اليو بيل

وقل السلام عليك يا ذا النادي أحيت لنا الآمال للآباد اهل الحجي ورجال هذا «الوادي» نشروه في وطن لخير بلاد منها صنوف البحث والارشاد عزماً على عزم بغير نفاد وعلا بمفرده على الاعداد و بورده يروى غليل الصادي إعلان شكر كامن بفؤاد تعدو لذكر الفضل عدو جواد في عطفهِ للجمع والافراد ما اشرقت شمسمدي الاعياد

عج نحو هاتيك الربوع وناد با من اذا لاحت بوارق نوره لله در جماعة باهي بهم فطروا على حب العاوم ونفعها جاوا بقتطف الفنون فكرحوى خمسون عاماً قد قضاها باذلاً ولقد مما بين الصحائف قدره هو منهل عذب يفيض سلاسة في حفلة « اليو بيل » برهان على في وصفهاصفت القرائح وانثنت وجرى النسيم اليوم يحمل ماجري ابقى لنا اثراً يردد ذكرهُ الاسكندرية

اميل حداد

## يو بيلكم يطوي العصور

امن اذا ذكر الورى بالباطل وتبيت في درك الحياة السافل ? وتظل هائمة بظل زائل ؟

اوقد مراجك باحثًا عن فاضل واظفر بروحي ان ظفرت بطائل الا من العلاء فالابطال في أتجاور الافلاك مشجة عالم وترى الخلود بدوحه وظلاله

شعراً ولو اسمعت شدو بلابل مستاهلاً ما قلت في مستاهل قدر الرجال و بين موقف سائل ِ!

يا مادح الجهلاء لسبّ بمسمع ِ فامدح اولي الالباب تُمدح مثلهم واختر لنفسك بين موقف مُعظم

ماذا أدّ خرت من النعوت لجاهل ِ حقَّ النخارُ بهِ لغيرِ الجاهلِ هل بعد قولك «عالم علامة » يلني مجال في المديح لقائل ؟ شرف « لصروف ونمر » طالما ود الوصول اليه اشرف عاهل و بلوغك السبعين دون بلوغه ومجام التحصيل دون الحاصل فيــهِ الفناء فلا تمس جماله عن يزيادة فالحر غير مجامل والحق ازين ما يشاهد عاظلاً ويكون انفس حلية للعاطل

ثمر القرائح عن غصون اناملِ اين الثريا من بد المتناول ؟ في الجامعات بجده المتواصل طويت انشرهدي وبذر فضائل تدنو فتبعد ساحلاً عن ساحل رشفات اعذب منهل للناهل منهُ استفادوا ناقلاً عن ناقل حقل الجهاد نواة ُعمر كامل واللانهاية من ثوان ساوقت نبضانها نبضات قلب عامل فلطالما عملوا لنفع شامل من جاهل تكريمهم من عاقل الاً حديث منابر ومحافل في عيدهم ولكل نجم آهل ابطارق العلم الذين تباركت اغراسهم وزكت بعصر ماحل ما بالكم ببني الزمان القابلِ ? آثاركم واجدُّهُ في الآجل ويزيدُهُ كُو العشي ِ تألقًا فكأن وص الشمس مصقل صاقل ِ بُلُغَمُّ « الماسي ّ » ممدوداً بهِ حبل الجهاد الى جزاء عادل ِ الشاعر القروي

سليم رشيد الخوري

اشهى الجنى ماتجتني الاقلامهن كقطوف مقتطف دنون فلا لقل ما زال جامعة الذين تخرجوا خمسون عامًامن شباب الفكر قد في كل شهر موجة من علمهم تنتابها الارواح ظامئةً إلى عمر الفتى مجموع اعمار الاولى في كل ثانية يضم جذورَها لا بدع ان ظفروا بحب" شامل جمعوا الى العلم النضار فكُر موا انَّى تسر و تطر فلست بسامع إ فلكل قلب شاعري تهليلة ان كان هذا ألجيل يعرف قدركم يوبيلكم يطوي العصور مصاحبًا

سان باولو

## يو بيل المقتطف الذهبي

العلمُ كُوكَبهُ ينيرُ ويسطمُ في الخافقين ونشرهُ يتضوعُ ثمر الحجى فقطوفة لاتمنع أسرع فمورده ُ زلال وارتشف فهو الذي يحيا بهِ من يجرع ُ يا مصر كم اكرمت من نبغوا ومَن جلُّوا بمضمار العلوم وأبدعوا واليوم أكرمت الشآم وآلها إكرام من يعلي الرجال ويرفع ُ قد جازمقتطف المعارف والحجي خمسين عامًا باحثًا يستطلُّعُ كم في سطور طروسهِ حكم عدت تغذو العقول والمسامع نقرع يو بيله ُ يو بيل كل مبر ز في الشرق ببذل ما استطاع وينفع ُ صروف بحر في المعارف زاخر ﴿ فِي المشرقين فروعه ′ نتفرع ُ يسمو عُلَى وهو الخطيب المصقعُ ثوبًا من المحد الذي لا ينزعُ أَبِنَاؤُهُ تُسْعَى اليهِ وَلَتَبَعُ من دُر علم بالكمال يرصع عطراً ومن لبنان طود أرفع هذا جهاد العاملين اولي الحجى غرسوا ونحن لنا الثمار الينَّمُ في الشرق شمسكِ كل يوم تطلع أنميت مقتطف المعارف فازدهى بدراً بآفاق البلاغة يلمُ ملئت فيقطف من يشاه و يجمع وغدا السمير ككل من يستطلع فمحوته وانزاح ذاك البرقع آيات علم طاب منها المسمع أوج الملا بعزيمة لا تدفع دُم ؛ باهر الاضواء يا علم الهدى ما في الحمى شدت الطيور السجِّع ،

يا من دخلت رياضة فم واقتطف والفارس البطل الذي بين الملا بكما يتيه الشرق عجبًا لابسًا خلدتما ذكرًا مجيداً في الورى أكرم بيوبيل تنظم عقده حياه من روض الشاّم نسيمهُ اكرمت مصر النابغين ولم تزل هذي حديقته وتلك قطوفه جاب البلاد قرببها وبعيدها كم برقع الجهل العقول بليله قد عم فضلك مالنًا هذا الملا فنهضت بالعربية المثلى إلى الاسكندرية

حنينه خوري بنيامين

## في عيد المقتطف الخمسيني

وتبادلوا التعظيم والتبحيلا إِنْ الفَضَائِلَ إِنْ نُشْمِرِنَ بَعْشُمْ كُومَاءً حَقًّا رُنْلَتْ تُوتِيلًا إِن (الدَّكَاتَرَةُ) الأَلَى قد بِمُوا مِن رَبِعِ سُورِيَةً أَفَادُوا النيلا حضروا بَقْتَطَفُ تَزايد نَضَرَةً فَفَدَا بُصِرٍ للرقيّ سبيلا وإذا العلوم نمت بَقدرة الأَلَى نَبغوا نُثْقِفُ باللباب عقولا أَلْفِيتُ صَرُّوفًا تَصِرُّف محسنًا وأبا الفوارس بالسباق كفيلا

جاء الكرام وقدسوا (اليو بيلا) وَلَمْنَ تَمْهَدُ فِي رَيَاضَ مَبَاحِثُ غُرِسَ العَلَا عَرْفَ الْأَنَامِ جَمِيلًا مصر التي ترقى بنهضة شعبها قالت بألسن شكرها تبجيلا

فغدت على هام العلا إكليلا وبروضها أضيحى النسيم عليلا فتحات للنفع جيلا جيلا نة بالخضم وببتغون دليلا للسائلين الباحثين مقيلا آيات فضل من قواميس الهدى تبدي الحقائق فُصَّلت تفصيلا قد أُوضِّوا المعقولَ والمنقولا نتنسم الخيرات من أرجائها وسوى الشقيقة لا نريد بديلا ألله يعلم ما لقينا من جوًى لما صمعنا ضمجةً وعويلا يا همة لبني الشآم قد ارئقت منها الجرائد-أحسنت تحصيلا إِنَّا لِنشَكِّرُكِ الزَّمَانِ وطالمًا كَانِ الثِّنَالِ عَلَى العظيم ضئيلا فمنى الأحبة أن ينال قبولا محمد توفيق خاكي

بادارة حسابات وزارة المعارف

يا عيد مقتطف يسجل في العلا صحف الخلود الباقيات طويلا قد توج « التوفيق»منك راسةً نعم المجلة أينعت أثمارها جمعت علوم الدهم مع ادابه فهي المنارة للألي ركبوا السفير رعيًا لاجوبة المجلة أصبحت سقيًا لسورية فعلية أهلها لكننا نرجو قبول ثنائنا القاهرة

#### طاقة

قدمها الناظم الى العلامتين صاحبي المقتطف يوم الاحنفال بعيده الذهبي مكتوبة بخطه وموشاة بالذهب

> في سبيل النهى وخير البلاد اين من فعلم سيوف الجلاد لُبِّ من ضلَّ عن سبيل الرَّشاد هو كالماء للنفوس الصوادي ل وما فيهِ من سخيف اعتقاد يتمشى على رفيع المبادي مستطابًا واليوم يوم الحصاد لفعال لكم وبيض اياد من عيون البلاد مثل السواد خط ً بالتبر ذكر ، لا المداد فائض الانس فوق كل العباد

نصف قرن قضي بحسن الجهاد نصف قرن مجالداً بيراع حاملاً شعلةً من النور تهدي ومسيلاً فوق الطروس بياناً ماحياعن ذوي النهى صدأ الجم كي يرى الشرق ناهضا ببنيه قد زرعتم للناس بالامس على يكوم الشرق فيكم العلم شكراً انَ مصر العزيزة اليوم اضحت عيدها اليوم فيكم خير عيد وهو عيد للشرق طراً سعيد ا

نجيب هواويني

-0K++>00-

# فحى المقتطف

واذكر رجال العلم اركان الشرف عَلَيْةً منها المعارف تُغْتَرَفُ مزجت باحدث ما استجد من الطرف كشفت من التاريخ مالم يكتشف وتجارة وزراعة فيها التحف وديع شهاب

بوبيل مقتطف فحي المقتطف وضعوا لسوريا ومصر مجلة هي بحر افكار لقادم عهدها احيت فلاسفة العصور وذكرهم طب وعلم حكمة وصناعة وفوائد ونوادر ومسائل ارختها شدن بفضل المقتطف الفيوم

#### مجلة المقتطف

اطلعت في افق الآداب مقتطفا ينبي بفضلك يا يعقوب معترفا كالبدر قد دار حول الارض ما وقفا ولوَّ لوء جلَّ عن اوصاف مَنْ وصفا مجلة هي بحرث ساغ منهله ككل طالب علم في الورى وصفا اروى الأوام لمن ينحونهُ وشغى شد الرحال اليهِ الناس وازدحمت عليهِ كي تستقي منهُ وتغترفا يحوي اللآلي. لمن قد غاص يطلبها في لجهِ حيث بُلْنِي ماكني ووفي وتلك طالبها ما صادف الصدفا

انوارهُ انتشرت في الكون ساطعة ً لكن اشعتهُ من عسجد نسجت يا ظامئين ردوا ينبوع معرفة وعادة الدر ان نجنيه من صدف

اثمارها يانمات للذى قطفا زوجان ان عليها كلكم عكفا ار يجها قد سرى منهُ الشذا عطراً وطالما عنهُ عرف الطيب قد عُرفا بيانهُ ويذيق الراح من رشفا

بل الجنان زمت ازهارها ودنت ولا اقول بها من كل فاكهة قد صاح بلبلها الصداح يسحرنا

بل متحف جمعت شملاً خزائنه لا غلا وعلا اذ قد حوت تحفا وهل رأي ما يحاكي هـذه الطرّفا منهُ الفرائد مثل النظم (١) مو تلفا

لا تعجَبن أذا ما الطرف قربها فلا نضار ولا عقد الجمان زهت

زاد النفوس غذاً مما لنا كشفا كنز نفيس ولكن لا نفاد له ُ وقد تلألاً منهُ النور ُ ما كسفا وذلك المعدن المرء العناء كني

بل معدن كلا زدنا مباحثة لا شيِّ يدركه الانسان دون عنا

ذخائر انفردت فخراً محاسنها عن غيرها وبها لب الفتي كلفا

<sup>(</sup>١) النظم ثلاثة كواكب من الجوزاء يضرب بها المثل في الالتثام

قد اقتناها الذي غالى بقيمتها لمّا أقام لها وزناً وما اسفا هي العلوم على الاذهان قد نقشت آثارها وسواها مر وانصرفا واي سلطان حسن ظل ثابتة اركانهُ كجال العلم دون عفا قد ارتدى ثوبهُ الموشي مقتطف من كل زهر انيق شكلهُ اقتطفا كل الحسان اذا ما اختال وانعطفا في حلة وحلَّى يا هول ما اقترفا تفوقهن فكانت للحجى هدفا الى غواني العلا والعلم قد عطفا انواره احتجبت عن عينهِ لهفا اماجد القوم والأكفاء والشرفا لسانها بذوي الالباب قد هتفا من أنكو القول هذا بينكم ونغي كالغيث سح بجم الفضل اذ وكفا وهل سمعت بيحر ماؤه نزفا

اضحى بيس به عجبًا فقسده لقول من غيظها ائى ينافسنا وهل جهلن عروسًا في البهاء بدت حمالها يجتليهِ ذو الحصافة مَن اذا تجلَّى محيَّاها سباهُ وان عروس مجد ٍ ابت و الاَّ الزفاف الي لما بدا تُغرها يفترُّ عن دُرَر يقول صدري وعى الشيُّ الغزير وهل حقائقٌ وعظاتُ فيهِ مع حكم تزداد من دون نقصان عوارفةُ فللعلوم والآداب دائرةٌ والطب ان شئتهُ للناس فيهِ شفا

شيخ المجلات ان القول ذو سعة عاله في الذي بالحكمة اتصفا والفارس الشمهم في الميدان شاطره مجهداً وفوزاً فنالا المجد والشرفا العاملان بنفع الناس قد شغفا ان زانهُ حسن خُلْق ان اسأت عفا اعظم بها هممًا من لي بان اصفا فالذكر دام لمن قد انجب الخلفا سرور أمين بالإبنين قد حصفا بشراً فكأس الهناكل فد ارتشفا

العالمان سمت تفساهما أدبا بدا كالها لا عيب فيه سوى اكرم به شممًا انعم بها شيآ لا بدع ان عطَّرا ذكرًا لمن سلفوا مصر وسورية قد شرَّتا بهما واليوم قد ثمل الاعراب فاطبة

لما الجواهر من صدريهما انتثرت قد نظَّاها عقوداً زانت الصحفا

اذا يراع لظي الهيجاء اضرم او في باطل كان مثل السيف قد رهفا

قد صال صولة ابطال وما ارتجفا يدر خيراً ويقصي عنهم التلفا قد كان للكل مبذولاً ومنصرفا فللصمافة ِ فاقت في العلى الحرفا واي عين رأت صنوين ما اختلفا كان الفلاح له' دومًا من الحلفا

فني سلام وفي حق يراعها وأن هما ناظرا قومًا فغي عمل او احتنى بهما كل فجهدهما وان لحرفة مجد فخراً انتسبا هما كصنوين لكن قلبًا انجدا فين حذا في امور الدهر حذوهما والنجح يألف من منه الخطى سلكت محجة الرشد عنها الدهم ما انخرفا

يخشى العواصف او رعداً اذا قصفا به استبان له المنهاج ما عسفا ثباتهِ ما وهي يوماً ولا رجفا ينمو ويزداد إشراقًا تَحَا السدفا (١) بديمها ان رآهُ كُوكُبُ خُسفا تضيق عنهن مذ قرن قد انتصفا لْقُولُ مِينُ اجتناءُ الْفَخْرِ قَدْ ازْفَا في مصر حيث لسان العرب قد شرفا في العصر هذا ولا العصر الذي سلفا يقول قبل بلوغ الاوج لن أقفا في جبهة الدهر اهل العلم والرصفا (١) حلِّي لجيد العلى من نخوةٍ ووفا ظلَّ البناءُ متين الركن ما ضعفا مقطماً قد رسى طوداً ومقتطفا

للعلم قد أسسا صرحًا يدوم ولا أضحى منار هدى للدلجين فمن شادا قواعده مثل المقطم في ما زال مقتطف الآداب منذ بدا كم من بليغ مقالات به ظهرت ابوابهُ وسعت كل الفنون فلا قامت مآثره بالفضل ناطقة يا حبدًا على علم لقد خفقا قد نال من سؤدد ما لم تنل لغة " شكراً لمن رفعوا شأناً له فسما اعني النوابغ من قد اصبحوا غرراً قوم جهابذة اضحت منافيهم لم انس من عاونوا الشيخين ان بهم وان ترم خير برهان لقولي ها

قسطنطين داود بسكة حديد الحكومة المصرية

# غزل تقديم مدير محرم مجلة شريفة المقتطف

نام تکودرجهان بماندو ایمان خدمت ملت نموده ، بادل وازجان گشته عیان نام وی چه شمسفروزان خرم وخد ان زعلم همچو کلستان گشته بپااین زمان بکشورشاهان پایه قدرش نجوان زآیه قرآن به که شوی مفتخر همیشه بدوران جانب مصر از برای دیدن یاران دورازآن مهد علم وملك خدیوان دورازآن مهد علم وملك خدیوان صاحب « وطن » الفارسیة

برق فناچون زندنخومن افشان کوي سبق برده مقتطف زجرائد عمر سیاسي اورسیده به نچاه نفرمیز دگر کند که مصر ازدو کشت جشن طلائي بافتخار وي اکون علم وادب از قلم شده است پدیدار گرید اهندت جهان تمام چه حاصل چونکه موفق نشد (محیط) خوداید عکس خودا کنون فرستم انکه بناشم

#### 

### تهنئة جريدة المقتطف بيوبيلها الذهبي

وان جنى الغايتين العلم والادبا ولا ببالي باء الصاب ان شربا كانما جسمة للعلم قد وهبا في طبعهِ حلم معن يخمد الغضبا من اكسب الناس بالابحاث واكتسبا فالموت ما هدّها ، والدهر ما سلبا لبنات مع مصر في يوبيلها طربا دامت على سعيها كشافة جبا دامت على سعيها كشافة جبا ونجمها من مماء العلم ما غربا

النخر لمرء ان انشا وان كتبا لا ينشي عزمة عن غابة قصدت يحيي الليالي لاحياء العلوم بها دماثة الخلق والاخلاق قائمة خير الرجال كريم في فضائله اهل المعارف تحيا في مآثرها هذه المجلة تحيا في فضائلها باتت تفيد الملا فيا تحبره بهنا بعيد سعيد بان ظالعة

بيت مري (لبنان) سليم اسعد جبير

### قمري التهاني

إنَّ هذا اليومَ عندي يومُ بشر وهناء وُلشيخِ الصُّعْفِ أَهدي فيهِ اكليلَ ثنائي

قد حَوَى من كُلِّ فن خيرَ كَنْزِ وأَجَلِهُ فانقلوا يا قوم عني أنَّهُ اسمَى مجله

فضله كالشمس بادر ليس يُخفيه كَلَفَ ولهذا كل شاد صاح «عاش ألمقتطف »

على محمد الصرطاوي

# في يو بيل المقتطف الذهبي

شرقًا عظيمًا لا نرى من ناطق بالضاد الأعده وبه اعترف خمسين عامًا ظل يعمل دائبًا آثارَ من سَلَفُوا يجدِّرُ للخَلَفُ ويغوص في بحر الحقائق مُخرجًا للقارئين الدّر من قلب الصَّدَف. ما شاء و كل أمود منها قَطَفَ بل منهل عذب اليه تسابَقَت عَطْشي الْعقولِ وكلَّهم منهُ ارتَشف

صدَقَتْ فراستُنا وحاز المقتطفُ شرقًا عظيمًا لا يدانيهِ شرف. هو جنَّةٌ غنَّاهُ يانعةُ الْجُنَى

عبد الدايم موسى صرصور

#### 高い上

كان الاسرائيليون يحسبون سبع مراّت سبع سنين فيكون لهم تسعوار بعون سنة، ثمَّ يُقدّ سون سنة الخمسين ، فيننخون في بوق الهتاف ، و ينادون بعتق في الارض لجميع أهلها ، و يرجع كل ملك إلى صاحبهِ : فتكون لهم تلك السنة ُ « يو بيلاً »

هذا أصل اليوبيل كاهو مفصَّلُ في « سفر الأحبار » بفصليهِ الخامس والعشرين والسابع والعشرين . و يقولون إِنَّ الامم مشتقُّ من كُلة « يُوبِل » العبرية ، ومعناها « قرن الكبش » وهو البوق الذي كانوا ينفخون فيهِ

وجوت الشعوب على هذه السُنَّة فجعلت اليو بيل موسم أفراح ، ثمَّ ضرب الناسُ لليو بيل مدداً مختلفة : فكان ما نعتوهُ بالفضي خمس وعشرين سنة، وما وصفوهُ بالذهبيّ لخمسين سنة ، او بالماسيّ لخمس وسبعين سنة

\*\*\*

سبع سنین مرَّت علی « المقتطف » سبع مرَّات ، فکانت سنوه ُ تسعاً وأر بعین ، وکانت سنة الخمسین یوبیلاً له ُ

قامت تنفخ في البوق فتاتُّ يغني اسمها عن وصفها

نفخت « مي » في البوق أن « هبّوا الى الاحنفاء باليو بيل ! » فالتقَتحولها عصبة « من رجالِ الفضلِ والأدب في مصر

نادتُ « مي ً » أنْ « هيوا الى تكريم العلم ! » فطارت تمو جاتُ ذلك النداء المنبعث من صدر فتاة الشرق الى حميع انحاء الشرق القريب والبعيد، وتراجع صداهُ بين اخواننا المهاجرين الى العالم الجديد

أجابت القرائحُ ما استوحاها الخطبا ُ لنشر مآثر « المقتطف » : فكانت حفلةُ مصر، وكانت حفلةُ بيروت

ولبَّت الاقلامُ في قبضة الكتَّاب لتسطير مناقب أصحاب « المقتطف » : فكانت هذه المجموعة الزاهرة

\*\*\*

نشروا مآثرَ المقتطف فكان أجلَّها الاخلاصُ في خدمة الحقيقة ِ العلمية

وسطَّروا مناقبَ أصحابِ المقتطف فكان أوقعهَا في النفوس الثبات والتضامن واذا كان أفضلَ ما ُيكرَ مُ بهِ المرِ اقتداء الناس بجسنانهِ ، فخليقٌ بنا أن ُنكوم المقتطف بأحسن ما تعلمنا من صفحاتهِ و بانجع ما قدَّم لنا في حياتهِ

فالشرقُ المستيقظُ اليوم بعد رقدتهِ العميقة لا لنمُ يقظتهُ إِلاَّ بمعرفة الحقيقة وقول الحقيقة والعمل بالحقيقة

والشرقيون الناهضون اليوم من كبوتهم السحيقة لا تكمل نهضتهم إِلاَّ بالثبات والتضامن وها ان مصر المستيقظة الناهضة قد أدركت ذلك قبل سواها فقامت تُلقي درساً ناجعاً على شقيقاتها

ها قد أُخذت مصر البوق لتنفخ فيه ، داعية الى الاحنفاء بيوبيل قرب للشرق، منادية بعتق الناس و بارجاع الارض إلى اصحابها، وقد مرَّ على الشرق سبع مرات مئة سنة ، فأزف موعد يوبيله، موعد تحريره

انطون الجميل





## القسم الثاني

صفحة حفلة الاو برا الملكية بمصر 13-73 برنامج حفلة الاوبرا وصف حفلة الاوبرا ٤٤ خطبة معالي توفيق رفعت باشا ٤٦ 名人 الاعتذارات والتهاني خطبة السر سعيد شقير باشا ٦٢ خطبة الدكتور محمد كر حسين هيكل بك خطبة واصف غالى باشا قصيدة خليل بك مطران ٨٣ خطمة السدرشيد رضا A0 قصيدة حافظ بك ابرهيم نشيد المقتطف شكر المقتطف 94 حفلة الفردبك شماس 90 حفلة جامعة بيروت الاميركية وصف اجمالي 91 كلة الاستاذ بولس خولي 99 خطبة الاستاذ جبر ضومط خطبة الاستاذ داود قربان ١١٠ خطبة سلمان بك ابوعز الدين ١١٣ قصيدة الاستاذ انيس المقدمي ١١١ خطبة فواد افندي صروف ١١٩

### القسم الاول

| نفعة | •                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ٣    | فكرة الاحتفال                                                 |
| ٤    | وصف الاجتماع الاول                                            |
| ٤-٨  | صدى الدعوة في الصحف                                           |
| 45   | صدى الدعوة في الرسائل: -                                      |
| 70   | رسالة وزير معارف دمشق                                         |
| 40   | « الاستاذ جرجي بني                                            |
| 70   | « المستر البرت ستوب                                           |
| - 1  | « جمعية متخرجي جامعة بيروت }<br>« في الولايات المتحدة         |
| 11   | « في الولايات المتحدة )                                       |
| 41   | « الجمعية السورية التهذيبية }                                 |
| 17   | « الجمعية السورية التهذيبية }<br>« في نيويورك                 |
| 79   | « ادارةالمطبعةالاميركية ببيروت                                |
|      | « السكرتير العام لجمعية متخرجي)                               |
| r.   | « السكرتير العام لجمعية متخرجي }<br>« جامعة بيروت الاميركية } |
|      | « رئيسجماعة المتخرجين في القاهر                               |
|      | « سكرتير « « «الاسكندر                                        |
|      | « عن « « «البرازيل                                            |
|      | « صموئيل لك عطية عن متخرجي السودا                             |
|      | « الاستاذ المستشرق كامبفاير                                   |
|      | « الحاج مرزا عبدالمحمد ايراني                                 |
|      | « الدكتورصموئيل زوير                                          |
|      | « ابناء وأدي التيم في البرازيل                                |
| ۳۸   | رعاية جلالة الملك                                             |
| ٣٩   | خطاب الى الصحف المحلية                                        |
| ٤.   | الدعوة الى الحفلة                                             |
|      |                                                               |

# القسم الثالث \_ المقالات

| صفحة |                               |                                           |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 140  | للامير شكيب ارسلان            | المقتطف صفحة جليلة من التاريخ العام       |
| 179  | لغهر الجابري                  |                                           |
| 12.  | اللدكةور فيليب حتي            | تحفة الشرق لمدنية الغرب- في القرون الوسطى |
| 107  | لعيسى اسكندر المملوف افندي    | المقتطف ومنشئوه ُ                         |
| 104  | لتوفيق اسكاروس افندي          | اثر من اسمهُ صروف                         |
| 104  | لامين الريحاني افندي          | لبنان كبير المهنئين                       |
| 109  | السيدة لبيبة هاشم             | مجلة المقتطف                              |
| 17.  | لجورج عبود الاشقر افندى       | من يراجع اجزاء المقتطف                    |
| 171  | لوليم كاتسفليس افندي          | مطبخ جهنم                                 |
| 177  | لرفائيل بطي افندي             | دروس من المقتطف                           |
| 177  | لتوفيق مفرج بك                | الشباب والفلسفة                           |
| 111  | لفرح اندراوس افندي            | منذ نصف قرن                               |
| 14.  | لثابت ثابت افندي              | المقتطف والاقتصاد                         |
| 141  | لابي الوفا عبد الحميد النعاني | سير اللغة العربية في الهند                |
| 144  | لحنا خباز افندي               | الشخصية وراء المساعي                      |
| 14.  | لحبيب غزاله بك                | تحية المقتطف                              |
| 118  | للدكتور فريد كساب             | المقتطف واسلوب البحث العلمي               |
| 111  | للدكتور ملحم فريجي            | اصحاب المقتطف بعد خمسين سنة               |
| ١٨٨٠ | للاستاذمصباح تو نونجي المحام  | الى اصحاب المقتطف                         |
| 14.  | لوديع حنا افندي               | عرفان الجيل                               |
| 191  | لجيل جبران قودم افندي         | المقتطف في نصف قرن                        |
| 190  | للخوري عيسي اسعد              | من ميزات المقتطف                          |
| 190  | لقسطنطين ثيودرى افندي         | كلة في يو بيل المقتطف                     |
| 117  | لمنصور خنفور افندي            | ما اشرف ان يمجد الرجل في حياتهِ           |

# القسم الرابع \_ القصائل

| 199   | لاحمد شوقي بك                 | العلم والمقتطف           |
|-------|-------------------------------|--------------------------|
| 7 - 1 | للسيد جميل صدقي الزهاوي       | الى استاذي الدكتور صر وف |
| ۲۰۳   | للامير صالح سعد               | هدية الامير الياني       |
| 7.0   | للشيخ سليان ظاهر              | اجلال جبل عامل           |
| ۲٠٨   | لايليا ابي ماضي افندي         | بل عيد النهي             |
| 111   | للشيخ عبد المحسن الكاظمي      | كنز اناف على الكنوز      |
| 317   | للسيد اسد الله صفا            | اقعد الشرق صداها واقاما  |
| 117   | للدكتور احمد زكي ابو شادي     | مدرسة الحياة             |
| 414   | لاسعد خليل داغر افندي         | النيروز العظيم           |
| 177   | لفريد حداد افندي              | يو بيل المقتطف الذهبي    |
| 777   | لحليم دموس افندي              | المقتطف يتكلم            |
| 377   | لادوار مرقص افندي             | عيد رجال العقول          |
| 770   | لمحمد صادق عرنوس افندي        | عيد المقتطف الخمسيني     |
| 777   | لسليم الياس افندي             | يو بيل المقتطف           |
| 777   | لسليم عو اد افندي             | لله در رجال              |
| 779   | لاميل حداد افندي              | حفلة اليو بيل            |
| 779   | لسليم رشيد الخوري افندي       | يو بيلكم يطوي العصور     |
| 771   | للآنسة حنينه الخوري بنيامين   | يو بيل المقتطف الذهبي    |
| 777   | لمحمد توفيق خاكي افندي        | في عيد المقتطف الخمسيني  |
| 777   | لنجيب هواو يني بك             | طاقة                     |
| 444   | للامير وديع شهاب              | فحي" المقتطف             |
| 377   | لقسطنطين داود بك              | مجلة المقتطف             |
| 777   | لصاحب « وطن » الفارسية        | قصيدة فارسية             |
| 747   | لسليم اسعد جبير افندي         | تهنئة المقتطف            |
| 447   | لعلي نحمد الصرطاوي افندي      | قري" التهاني             |
| 747   | لعبد الدايم موميي صرصور افندي | في بو بيل المقتطف الذهبي |
| 45.   | لانطون الجيّل بك              | る記述し                     |
|       |                               |                          |

Library of



Princeton University. Theodore F.Sanxay Fund

